#### مقدّمة:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

أمّا بعد:

فقد فكّر الإمام أبو شامة المقدسيّ ( 99 - 770 هـ) رحمه الله في تأليف موسوعة فقهيّة تجمع مسائل الفقه بأقوالها وأدلّتها مع بيان الرّاحح منها، وكتب بين يدي هذا العمل الضّخم الذي سمّاه: " العِلْمُ الجامع بين الفقه والأثر " خطبةً مطوّلةً هي بمثابة مقدّمة للكتاب ومدخل إليه، وقد أبان في هذه المقدّمة عن منهجه العامّ الذي سيسلكه في تأليف ذاك الكتاب، لكن يظهر من إشارات للمؤلّف أنّ ضخامة الكتاب وشعور مصنّفه بإمكان اخترام المنيّة له قبل إنجاز العمل حعله يُدرج هذه الخطبة - التي هي بمثابة كتاب مستقل - ضمن عمل العمل حعله يُدرج هذه الخطبة - التي هي بمثابة كتاب مستقل - ضمن عمل فكرتُه في لم شمل مصنّفات عديدة كان أفردها أبو شامة لمسائل متنوعّة، وكلُّ مصنّف منها له اسمّ خاصّ ومقدمة، وابتدأ هذا العمل الموسوعيّ بخطبتنا هذه التي كتبها قديماً بين يدي مشروعه الطّموح: " العلم الجامع بين الفقه والأثر "، وعليه يمكن القولُ أنّ هذه الخطبة تجاذبتها موسوعتان نادرتان :

الأولى: تمّ لأبي شامة إنجازُها وسمّاها: "الكتاب المرقوم في جملة من العلوم "، وجعل خطبتنا هذه أوّلها.

الثّانية: كان أملُه كبيراً في إنجازها وسمّاها قبل ظهورها: "العلم الجامع بين الفقه والأثر "، لكن ما تمّ له رحمه الله ذلك إذ مات قبل أن يتحقّق أملُه الكبير، وتمّ له منه مقدّمتُه الحافلة هذه، فهي إذاً: " خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوّل "، والكتاب المؤمَّل هو: "العلم الجامع بين الفقه والأثر "، ومن هنا يظهر خطأ من نشر المقدّمة وسمّاها اعتماداً على نسخة مختصرة: "مختصر الكتاب المؤمَّل للرّد إلى الأمر الأوّل "، فليست الخطبة مختصراً للموسوعة المذكورة لكنّها مقدّمة حافلة بين يديه.

إنّ كتابَ " العلم الجامع بين الفقه والأثر " وخطبته الكبرى التي أسعد اليوم بنشرها ـ اعتماداً على نسختين خطّيّتـين ـ دعـوةٌ صادقـةٌ مـن إمـام عـالم للرَّجوع إلى الأمر الأوَّل وهو ما كان عليه أئمَّةُ الأمصار وفقهاؤه الكبار من اعتماد الأدلَّة الشَّرعيَّة في معرفة مسائل الفقه دون التَّعصَّب للآراء، بل ديدنُهم الوصول إلى الحقّ بدليله، وقد غاص أبو شامة - والحقّ يقال - في هذا الموضوع بشجاعة نادرة وكفاءة علميّة واضحة، انتقد من خلالها واقعا مرّا عاشه الفقهاءُ في فترات من تاريخنا الإسلامي، بل عالج أشياء أدركها في زمانه ولاحظها في أقرانه الفقهاء خاصة أصحابه الشّافعيّة، وأبرز بشكل خاصٌ منهج الإمام الشَّافعيّ في دراسة الفقه الإسلاميّ دراسةً تعتمـد على الأدلّـة الشّـرعيّة وفي مقدّمتها الكتاب الكريم والسّنة النّبويّة الصّحيحة. ولا يمكن القـارىء الكريـم أن يتصوّر أهداف مؤلّفنا الكبير أبي شامة المقدسيّ من هذا الكتاب إلا بقراءة مقدّمته قراءة كاملة يتفحّص من خلالها تلك المقاصد النّبيلة في إصلاح واقع الفقه، وهو بعملُه هذا يدعو دعوةً صادقةً للتّحاكم إلى الكتاب والسّـنّة في كـلّ أمر وقع فيه التّنازع والاختلاف، وقد صرّح هو بذلك في هذا النّصّ من خطبته هذه حيث قال رحمه الله تعالى : « لم أزل منذ فتح الله على الاشتغال بعلم

الشّريعة، وفَهْم ما ذَكَرَتْ من الاتّفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسّنة، مهتماً بجمع كتاب يجمعُ ذلك أو يقاربُه، توفيقاً من الله تعالى لمعاودة الأمر الأوّل، وهو ما كان عليه الأئمةُ المتقدّمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السّلف فيها طلباً لفهم معانيها، ثـمّ يُصار إلى الرّاجح منها بطريقةٍ وددتُ لو كان كفاني ذلك غيري ممّن هو في زمين، أو وحدتُ أحداً من أصحابنا فعله قبلي، بل دأبُ كلِّ مصنّف من أصحابنا ومن غيرهم التّعصّبُ لذهبه وترجيحُ قول إمامه في كلِّ ما أتى به، وكان الواجبُ على الجميع نظرُهم بعين الإنصاف، في كلِّ ما وقع فيه الاختلاف، والصّيرورةُ إلى القول الرّاجح وهو الأقربُ إلى ما دلّ عليه الأصلان الكتابُ والسُّنة، فيزول الخلافُ في كثير من المسائل، ولا يبقى منها إلاّ القليلُ على ما ستراه من السّبيل إن شاء في كثير من المسائل، ولا يبقى منها إلاّ القليلُ على ما ستراه من السّبيل إن شاء عزّ وحلّ في قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرّسُولِ ﴾ ».

وهو نصَّ يلخص لنا بشكل واضح مقصدً أبي شامة من كتابه الذي أمّله: " العلم الجامع بين الفقه والأثر "، والذي بقيت لنا منه مقدّمتُه التي أدّت ـ فيما أحسب ـ غايتها، وكان فيها لعشّاق التراث العزاءُ عن ذاك الكتاب.

وكتب : جَمَال عَزُّونْ في المدينة النَّبويَّة ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ azounedjamel@hotmail.com هاتف محمول ٢٦ ٣٧٧٨٣٥٠

# أوّلاً:

# ترجمةٌ مختصرةٌ لأبي شامة المقدسيّ

#### وفيها ما يلي :

١ ـ مدخلٌ إلى مصادر ترجمته

٢ ـ اسمُه ، نسبه .

٣ ـ مولدُه .

٤ ـ نشأتُه العلمية .

و \_ رحلاته .

٦ ـ شيوخه .

٧ ـ تلاميذه .

٨ ـ ثناء العلماء عليه .

٩ ـ مؤلّفاته .

١٠ ـ شغرُه .

١١ ـ وفاتُه .



# أوّلاً:

# ترجمةً مختصرةً لأبي شامة المقدسيّ ( ٩٩٥ ـ ٢٥٦ هـ )

#### ١ ـ مدخلٌ إلى مصادر ترجمته :

لقد ترجم أبو شامة لنفسه ترجمة ذاتية في كتابه «الذّيل على الرّوضتين » حين جاء ذِكْرُ سنة ٩٩٥ هـ وهـي سنة مولده، وتعتبر هذه التّرجمة المعينَ الأوّل الذي استقى منه المترجمون له، وهي ترجمة ها قيمتُها العلميّة لأنّها صدرت من المؤلّف نفسِه؛ فهي أوثقُ مصدر يحدّدُ لنا معالمَ التّرجمة من اسم ونسب وكنية ونشأة وشيوخ ومؤلّفات، وغير ذلك من أمورٍ لها صلة بالعَلَمِ المُتَرْجَم.

لقد تحدّث أبو شامة عن اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومكان مولده وتاريخه، وعن أصل حدِّه أبي بكر محمّد، وسلسلَ ذِكْرَ نسل هذا الجَدِّ إلى أن وصلَ إلى ذِكْرِ نفسه، وهنا يبدأ بالحديث عن نشأته العلميّة، وتحبيب الله تعالى له من صغره حفظ القرآن وطلبَ العلم، ثمّ حجّه ورحلاته العلميّة، والمنامات الحسنة التي رئيت له، وقد أطال في ذِكْرها لكنّه اعتذر عن ذلك قائلاً: «وإنّما سطّرتُ هذه المناماتِ وغيرها تحدُّثاً بنعم الله تعالى عن ذلك قائلاً: «وإنّما سطّرتُ هذه المناماتِ وغيرها تحدُّثاً بنعم الله تعالى كما أمر سبحانه في قوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدّتْ ﴿، وقال النّبيّ ﷺ:

اللَّهُمِّ أُوزَعنا شَكَرَ هذه النِّعم، واختم بخيرٍ، واستُرنا في الدُّنيا والآخرة، وآمِنّا مكرَك، ولا تُنسنا ذِكْرَك »(١).

ثمّ ذكر أسماء كثيرٍ من مؤلّفاته، وشيئاً من الشّعر الذي مدحه به أصحابُه، ولم يُخُل ذلك من ذِكْرِ شيءٍ من صفاته وشمائله، وحتم التّرجمة بشيء من نظمِه.

والحاصلُ أنّ هذه التّرجمةَ أصلٌ في بابها، كشف لنا بها أبو شامة عن أشياء مهمّةٍ تتعلّقُ بحياته الشّخصيّة والعلميّة.

وفي حكم هذه الترجمة ما بنّه أبو شامة في مؤلفاته العديدة خاصة منها كتابه « الذّيل على الرّوضتين » ابتداءً من سنة مولده ٩٩٥ هـ إلى سنة وفاته ٦٦٥ هـ، وهي ستّة وستون عاماً بث فيها أبو شامة في الكتاب المذكور معلومات هامّة جدّاً تُعتبرُ في حكم الترجمة الذّاتية، حيث تحدّث فيها عن شيوخه وأسرته ومؤلفاته وحوادث كثيرة حدّاً عاشها طيلة هذه السّنوات. وشيءٌ آخرُ لاحظته في تراث أبي شامة هو كثرة إحالاتِه على مصنّفاته ممّا يُساعدُ الباحثُ في وصف كثير من تُراث هذا العَلم الفَذّ.

أمّا سائرُ مصادر ترجمته (٢) فلا يلاحظُ النّاظرُ فيها إضافاتٍ جادّةٍ على ما ذكره أبو شامة نفسُه في كتابه السّابق، إلاّ أشياء نادرة تتعلّق بأوصافه العلميّة، وما سمعه من بعض شيوخه، ونحو ذلك من أمورٍ لها صلةٌ به.

<sup>(</sup>١) الذَّيل على الرَّوضتين ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر مصادر ترجمته الكثيرة جدًّا في حاشية تاريخ الإسلام ، وفيات ٦٦٥هـ، ض ١٩٤.

#### ٢ ـ اسمُه ، نسبه :

هو العلاّمةُ الحافظُ أبو القاسم عبدُ الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكرٍ بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد المقدسيُّ الدّمشقيُّ الشّافعيُّ، عرف بأبي شامة لشامةٍ كبيرةٍ فوق حاجبه الأيسر(١).

#### ٣ ـ مولده:

ومُ لد أبو شامة ليلة الجمعة الثّالث والعشرين من ربيع الآخر من سنة ٥٩٥ هـ، برأس دَرْبِ الفَواخير بدمشق داخل الباب الشّرقيّ(٢).

#### ٤ ـ نشأته العلمية:

نشأ أبو شامة محبّاً للعلم، ورزق من صغره همّـة عالية في طلبه، وفي هذا يقول: « وحَبَّبَ الله تعالى إليه (٢) من صغره حفظ الكتاب العزيز وطلب العلم، فجعل ذلك همّته فلم يشعر والده به إلا وهو يقول له: قد ختمت القرآن حفظاً، ثمّ أخذ في معرفة القراءات السّبع والفقه والعربيّة والحديث وأيّام النّاس ومعرفة الرّجال وغيرها من العلوم »(٤).

#### و ـ رحلاته :

خرج أبو شامة من دمشق أربع مرّاتٍ سنة ٦٢١هـ، ٦٢٢هـ، ٦٢٤هـ، ٣٦٢هـ، ٣٦٢هـ، ٣٦٢هـ، ٣٦٢هـ، ٣٦٢هـ، ٣٦٢هـ، ٣٦٢هـ، ٣٠٢هـ، وعشرين

<sup>(</sup>١) الذَّيل على الرّوضتين ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) يعني نفسه .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

وستمائة، ثمّ حجّ في التي بعدها أيضاً، ثمّ سافر إلى البيت المقدس زائراً سنة أربع وعشرين، وسافر إلى الدّيار المصريّة سنة ثمان وعشرين، واجتمع بشيوخ هذه البلاد في ذلك الوقت بمصر والقاهرة ودمياط والإسكندريّة، ثمّ لزم الإقامة بدمشق عاكفاً على ما هو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلّفاته، والقيام بفتاوى الأحكام وغيرها »(١).

#### ٣ ـ شيو خه(٢) :

حظي أبو شامة بالتتلمذ على علماء أجلاء، واستفاد منهم علماً كثيراً، وأشهرُ هؤلاء :

- ـ ابنُ قدامة المقدسيّ ت ٦٢٠ هـ .
- ـ ابن الصّلاح الشّهرزوري ت ٦٤٣ هـ .
  - \_ علم الدّين السّخاوي ت ٦٤٣ هـ .
    - ـ ابن الحاجب ت ٦٤٦ هـ .
    - ـ العزّ بن عبد السّلام ت ٦٦٠ هـ .

#### ٧ ـ تلاميذه:

كان لاشتغال أبي شامة المقدسيّ بالتّدريس أثرٌ في كثرة تلاميذه الذين أقبلوا عليه للنّهل من واسع علمه، وصاروا بعده أئمّة ذاع صيتُهم في الأمصار وأشهرُهم:

<sup>(</sup>١) الذَّيل على الرّوضتين ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر عن شيوخه وتلاميذه مقدّمة الباعث على إنكار البدع والحوادث ١٥ ـ ١٦ لمشهور حسن سلمان ـ رعاه الله تعالى ـ

- ـ محيى الدِّين النُّووي ت ٦٧٦ هـ .
- ـ أبو بكر الحريري المزّي ت ٧٢٦ هـ .
- ـ أيُّوب بن نعمة المقدسيّ ت ٧٣٠ هـ .
  - ـ أحمد أبو الهدى ت ٧٢٢ هـ .
  - ـ أبو عبد الله الكفري ت ٧١٩ هـ .
    - ـ أبو العبّاس اللّبّان ت ٧٠٦ هـ .
  - \_ أبو العبّاس الفزاريّ ت ٧٠٥ هـ .
- ـ برهان الدِّين الإسكندرانيّ ت ٧٠٢ هـ .

#### ٨ ـ ثناء العلماء عليه:

تبوّاً العلاّمةُ أبو شامة مكانةً رفيعـةً عنـد العلمـاء، فـأثنوا على علمـه وديانته، وهذه بعضُ أقوالهم في ذلك :

قال ابنُ كثير: « وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه، وديانته، وعفّته، وأمانته »(١).

وقال الفزاريُّ:« بلغ الشَّيخُ أبو شامة درجةَ الاجتهاد »<sup>(٢)</sup>.

وقال الذَّهبيُّ: « الإمامُ العلاّمةُ ذو الفنون...الفقيهُ المقرىءُ النّحويُّ »<sup>(٣)</sup>.

وقال ابنُ جماعةٍ: «كان إماماً في علوم القرآن، والحديث، والفقه، والعربيّة، وأيّام النّاس، ومعرفة الرّجال، وغير ذلك »(٤).

<sup>(</sup>١) البداية والنّهاية ٢٥٠/١٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام وفيات ٦٦٥ هـ ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) مشيخة ابن جماعة ٧٠٠/١ .

وقال السّخاويُّ : «كان عالمًا راسخًا في العلم، مُقرئًا محدِّثًا نحويًا، يكتبُ الخطَّ المليحَ المُتْقَنَ، مع التّواضع والانطراح، والتّصانيف العدّة »(١).

#### ٩ ـ مؤلّفاته :

حظي أبو شامة بكثرة التآليف مع الجـودة والتّحقيـق والإتقـان، وقـد مدحها العلماء، وأشادُوا بقيمتها العمليّة .

قال الذّهبيُّ : « وتصانيفُه كثيرةٌ مفيدةٌ »(٢) .

وقال ابن كثير: «هو صاحبُ المصنّفات الكثيرة العديدة المفيدة »<sup>(٣)</sup>. وقال ابن جماعة ـ بعد أن ذكرَ إمامتَه في فنون عــدّة ــ: «وصنّـف في جميع ذلك تصانيفَ مفيدةً »<sup>(٤)</sup>.

ومن أشهر <sup>(٥)</sup> مؤلّفات العلاّمة أبي شامة :

« الرّوضتين في أخبار الدّولتين »، و« الذّيل عليه »، و« إبراز المعاني من حرز الأماني »، و« المرشد الوجيز إلى علوم تتعلّق بالكتباب العزيز »، و« البسملة »، و« شرح الحديث المقتفى في مبعث النّبيّ المصطفى الله »، و« شرح الحديث المقتفى في مبعث النّبيّ المصطفى

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتُّوبيخ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفّاظ ١٤٦١/٤.

<sup>(</sup>٣) البداية والنّهاية ٢٥٠/١٣ .

<sup>(</sup>٤) مشيخة ابن جماعة ٣٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) قد ذكر المؤلّفُ في الذّيل على الرّوضتين ٣٩ ـ . ٤ عدداً كبيراً من أسماء مؤلّفاته، واستقصى الكلام على مطبوعها ومخطوطها البحّاثة مشهور حسن سلمان في تحقيقه لكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث.

<sup>(</sup>٦) يسر لي المولى سبحانه نشرَه عام ١٤٢٠ هـ في مكتبة العمرين بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وأنا بصدد إعداد نشرة ثانية له إن شاء الله تعالى.

و« السّواك »، وكتابنا هذا: « خطبة الكتاب المؤمّل للرّدّ إلى الأمر الأوّل »، وغير ذلك من مؤلّفاته النّافعة المفيدة.

#### ۱۰ ـ شعْرُه:

قال الحافظُ كثيرٍ: « وقد كان ينظمُ أشعاراً في أوقاتٍ؛ فمنها ما هــو مُستحلى، ومنها ما لا يُستحلى، فالله يغفرُ لنا وله »(١).

ومن شِعْر أبي شامة قولُه في السّبعة الذين يُظلّهم الله بظلّه: وقال النّبيُّ المصطفى إنّ سبعةً يُظِلُّهمُ الله العظيمُ بظلِّه بظلِّه محبُّ عَفيفٌ ناشىءٌ مُتصدِّقٌ وباكٍ مُصَلِّ والإمامُ بعدلِهِ (٢) ويقول عن العزلة والانفراد:

«كان المصنَّفُ ـ يعني نفسه ـ عفا الله عنه محبّاً للعزلة والانفراد، غيرَ مؤثرٍ للتّردُّد إلى أبواب أهل الدُّنيا، مُتجنّباً المزاحمةَ على المناصب، لا يُؤثرُ على العافية شيئاً ، ومن شِعْره :

الثّوبُ واللَّقمةُ والعافيـــهُ لقانعٍ مِنْ عيشهِ كافيـــهُ وما يَزِدْ فالنّفسُ ليستْ به وإن تكُنْ بملكهِ راضيـــهُ »(٣).

وقال الدّمياطيُّ : « أنشدنا أبو محمّدٍ الشّافعيُّ ـ يعني أبا شامة ـ لنفسه في أوّل كتابه الذي صنّفه وهو: جواب المسألة في وجوب البسملة :

<sup>(</sup>١) البداية والنّهاية ٢٥٠/١٣ .

<sup>(</sup>٢) الذَّيل على الرُّوضتين ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤٣.

ضمّنتُ ذا الجُزْءِ حوابَ المسألَهُ في ذِكْرِ تقريرِ وجُوبِ البسملَهُ وسُنَّةِ الجَهْرِ بها كالحَمْدُ لَهُ »(۱). وسُنَّةِ الجَهْرِ بها كالحَمْدُ لَهُ »(۱). 1 - وفاتُه :

اتفقت مصادر ترجمة أبي شامة على أنّ وفاته كانت في التّاسع عشر من شهر رمضان سنة ٦٦٥ هـ. وقبل ذلك ببضعة أشهر وبالضّبط في السّابع من شهر جمادى الآخرة من هذه السّنة جاءه اثنان من الجَبَلِيَّةِ إلى بيته في صورة صاحب فُتيا، فضرباه ضرباً مُبَرِّحاً كاد أن يَتلف منه، وراحا ولم يدر بهما أحدٌ، ولا أغاثه أحدٌ(٢).

وقد ضرب أبو شامة في محنته هذه مثلاً رائعاً في الصّبر على الأذى، ولم يجزع ولا تسخّط، بل احتسب فيما حصل له الأجر الجزيل والتّواب العظيم من ربِّ العالمين.

رحم الله أبا شامة ، وأجزل له المثوبة على ما ترك من مؤلّفاتٍ نافعةٍ، ما زال النّاسُ ينهلون منها، رغم مرور قرابة ثمانية قرونِ على وفاته.



<sup>(</sup>١) معجم الدّمياطي ٢/ل ١٦ أ.

<sup>(</sup>٢) انظر الذّيل على الرّوضتين ٢٤٠، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٦٥هـ، ص ١٩٦٠.

#### ثانيا:

## خطبةُ الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوَّل

وفيه المباحث الآتية :

أوّلاً: عنوان الكتاب

ثانياً: توثيق نسبة الكتاب لأبي شامة

ثالثاً: تاريخ تأليف الكتاب

رابعاً: مصادرُ المؤلِّف في الكتاب

خامساً: موضوع الكتاب وقيمته العلمية

سادساً: نسختا الكتاب

سابعاً: نظرة حول نشرة مختصرة للكتاب

ثامناً: مقدّمةُ الكتاب المرقُوم في جملةٍ من العلوم



#### ثانيا :

## خطبةُ الكتاب المؤمَّل للرِّدِّ إلى الأمر الأوَّل

#### أوّلاً : عنوان الكتاب

إنّ عنوان هـذا النـصّ الـتّراثيّ الـذي بـين أيدينـا اليـوم هـو: " خطبـةُ الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوَّل "، ويدلّ عليه أمور ثلاثة :

الأوّل: أنّه العنوان المثبت في طرّة النّسخة الأولى ففيها: "خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوَّل تأليف الشّيخ الإمام العالم البارع الحافظ العلاّمة مفتي الفرق شهاب الدِّين أبي محمّد عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشّافعيّ المقدسيّ ... ".

وكذا حاء العنوان نفسُه في الورقة الأولى من نسخة الجزائر حين ذُكرت عناوين الكتب المندرجة تحت " الكتباب المرقوم في جملة من العلوم "، وأوّل ذلك: " خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوّل، وهي مقدّمة نافعة بين يدي كتاب العلم الجامع بين الفقه والأثر ".

الثّاني : أنّه العنوان الذي ذكره المؤلّف في ترجمته لنفسه في كتابه " الذّيل على الرّوضتين " فقال ـ وهو يسرد أسماء مؤلّفاته ـ :

« ومنها الكتاب المرقوم في جملةٍ من العلوم؛ يجمع عدّة مصنّفاتٍ في

محلَّدين الأوّل فيه: خطبةُ العلم الكبرى التي سمّاها: خطبةُ الكتـاب المؤمَّل لـلرّدِّ إلى الأمر الأوّل ... »(١).

التّالث: أنّه العنوان المذكور عند العلائيّ في ثبته المسمّى " إثـارة الفوائـد المحموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة " حيث قـال ــ وهـو يسـرد مؤلّفـات أبي شامة ـ : « وكتاب خطبة الكتاب المؤمّل في الرّدّ(٢) إلى الأمر الأوّل »(٣).

أمّا ما جاء عند ابن كثير<sup>(٤)</sup> من تسميته: " الرّدّ إلى الأمر الأوّل "، وابن الجزريّ<sup>(٥)</sup>: " كتاب المؤمَّل " فذاك اختصار في التّسمية لم يُراعَ فيه العنوان الدّقيق الذي اختاره المصنِّفُ لكتابه.

وأمّا العنوان المثبت في نشرة صبري الكرديّ و صلاح الدِّين مقبول : " مختصر الكتاب المؤمّل للرّدِّ إلى الأمر الأوّل "(١) فخطأٌ من وجهين :

الأوّل: أنّ الاعتماد في تلك النّشرة كان على نسخة مختصرةٍ لا تمثّل حقيقةً النّص الكامل للكتاب الذي وفّرته لنا نسخة شستربتي والجزائر، فلو قيل: "مختصر خطبة الكتاب المؤمّل للرّدِ إلى الأمر الأوّل " لكان أقرب لواقع تلك النّشرة.

<sup>(</sup>١) الذَّيل على الرُّوضتين ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أنَّه قال: " في الرَّدّ "، والذي في مخطوطتي كتابنا: " للرَّدّ "، وهو الأولى.

<sup>(</sup>٣) إثارة الفوائد المجموعة ق ٧٨ أ.

<sup>(</sup>٤) البداية والنَّهاية ١٧٣/١٧ .

<sup>(</sup>٥) غاية النّهاية ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) وتبعهما على ذلك الشيخُ مشهور حسن سلمان في مقدّمة تحقيقه لكتاب أبي شامة المقدسيّ : " الباعث على إنكار البدع والحوادث " ٢٢.

النّاني: أنّ الكتاب المؤمّل الذي أمّله أبو شامة هـو: " العلـم الجـامع بـين الفقه والأثر " وهو موسوعة ضخمة لم يُقدّر لهـا الظّهـورُ، وموضوعُهـا مسـائل الفقه بأقوالها وأدلّتها، ولم يُعرف لهذا الكتـاب مختصـرٌ، ومـا في نشـرة الكـردي ومقبول هو مختصر لخطبته الحافلة التي كتبها مقدّمةً بين يدي ذاك الكتاب.

## ثانياً: توثيق نسبة الكتاب لأبي شامة

لا مجال للشّكِ إطلاقاً في أنّ هذا الكتاب «خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوّل » هو من تأليف العلاّمة أبي شامة المقدسيّ، فقد جاء منسوباً إليه في طرّة النّسختين، ولم نجد هذا الكتابَ معزوّاً لغيره.

ويؤكِّدُ صحَّةَ هذه النَّسبة ثلاثةُ أمورٍ :

الأوّل: الأسلوبُ واضحٌ أنّه من نسج أبي شامة لمن قارن بين كتابـه هذا وسائر مؤلّفاته الأحرى.

الثّاني: أحال في هذا الكتاب على تصنيفين معروفين أنّهما من تأليفه هما كتاب " البسملة "، و " مختصر تاريخ دمشق ".

الثَّالث : أنّ مترجميه كالعلائيّ وابن كثير وابن الجزري<sup>(۱)</sup> رحمهم الله عزوا إليه هذا الكتاب.

## ثالثاً: تاريخُ تأليف الكتاب

ليس ثمّة تاريخ دقيق يحدّد لنا زمن تأليف أبي شامة، لهذا الكتاب لكنّنا نعلم أنّ نسخة الجزائر ـ التي عليها خطُّ المؤلِّف في مواطن ـ كان

<sup>(</sup>١) إثارة الفوائد المجموعة ق ٧٨ أ، والبداية والنّهاية ٤٧٣/١٧، وغاية النّهاية ٢٦٥/١.

الفراغُ من نسخها سنة ٦٥٥ هـ، وذلك يشير بوضوح إلى أنّ تأليف الكتاب كان قبل هذا التّاريخ أو فيه على أبعد تقدير، والمصنّفُ في هذا التّاريخ كان بلغ من العمر ستّاً وخمسين عاماً، ولم يبق على وفاته إلاّ عشر سنواتٍ رحمة الله عليه.

## رابعاً: مصادرُ المؤلِّف في الكتاب

اعتمد العلامة أبو شامة في كتابه «خطبة الكتاب المؤمَّل للردِّ إلى الأمر الأوّل » على آيات قرآنية وأحاديث نبويّة وآثار عن أصحاب رسول الله على وأقوال لأئمّة التّابعين ومن بعدهم من أعلام، وأعمل فيها نظره بالاستنباط والاستشهاد واستخلاص الدّلالات في المواضيع التي تطرّق لها، كما أفاد من مصادر كثيرة ـ سوى الصّحيحين والسّنن ـ صرّح بالنّقل عنها كالرّسالة للشّافعيّ ومختصر المزنيّ والتّلخيص لابن سريج وشرحه لأبي عليّ السّنجيّ وتهذيب البغويّ ورسالة البيهقيّ إلى أبي محمّد الجوينيّ وغيرها.

## خامساً: موضوع الكتاب وقيمته العلميّة

يكتسي الكتابُ قيمةً علميّةً من قيمة مؤلِّفه ومكانته في العلم وقيمة الموضوع الذي عالجه الكتابُ، ولا شكَّ أنّ أبا شامة المقدسيَّ عالمٌ فذّ، ومحقِّقُ بارعٌ، يميل مع الدّليل حيث كان، وينبذ التّقليد، ومؤلّفاتُه خيرُ شاهدٍ على مسلكه الاجتهادي حتى قال الشّيخُ تاجُ الدِّين الفزاريُّ: « بلغ الشّيخُ شهابُ الدِّين أبو شامة رتبة الاجتهاد »(١)، وهذا الكتاب دعوة من مؤلّفه لإحياء الاجتهاد الذي كان عليه أئمّةُ الفقه، ونبذٍ للتّقليد والتّعصّب

<sup>(</sup>١) البداية والنّهاية ٢٥٠/١٣ .

اللّذين ابتليت بهما الأمّة، كتبه مؤلّفه مقدّمةً بين يدي مشروع كبير فكّر فيه طويلاً، وأمّل صادقاً أن يرى النّور قبل أن تخترمه المنيّة، وذلك واضح جليّ من إشارات عدّة في ثنايا هذه الخطبة التي وضع فيها أبو شامة خطوطاً عريضةً لمشروعه النّادر الذي سمّاه: "العلم الجامع بين الفقه والأثّر "(۱)، وهو موسوعة فقهيّة تهدف إلى دراسة مسائل الفقه دراسة مقارنة مع ترجيح القول الذي تعضده الأدلّة، دون التّعصّب لما استقرّ عليه منهبّ من المذاهب الفقهيّة، وهو اتّجاه انتقده المؤلّف بشدّة على الفقهاء عامّة والشّافعيّة على وجه الخصوص، كما انتقد مسالك الفقهاء المحقّقين علمة والشّافعيّة على وجه الخصوص، كما انتقد مسالك الفقهاء المحقّقين لكنّه ترجيح - في نظر أبي شامة - لا يخرج عن نطاق ما استقرّ عليه المذهب، والواحب في نظره الارتقاء عن هذه الدّرجة إلى أخرى يسعى المذهب، والواحب في نظره الارتقاء عن هذه الدّرجة إلى أخرى يسعى الفقية من خلالها للوصول إلى الرّاجح الذي دلّت عليه الأدلّة، بغضّ النّظر عن كونه الأمر الذي استقرّ عليه مذهب إمامه أو غيره، ولنستمع إلى المؤلّف حيث يقول:

« لم أزل منذ فتح الله علي الاشتغال بعلم الشريعة، وفَهْم ما ذكرت من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسُنة، مهتما بجمع كتاب يجمع ذلك أو يقاربُه، توفيقاً من الله تعالى لمعاودة الأمر الأوّل، وهو ما كان عليه الأئمة المتقدّمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السلف فيها طلباً لفهم معانيها، ثمّ يُصار إلى الرّاجح منها بطريقة وددت لو كان كفاني ذلك غيري ممّن هو في زمني، أو وجدت أحداً من أصحابنا فعله قبلي، بل دأب كل مصنّف من أصحابنا ومن غيرهم

<sup>(</sup>١) وسمّاه المؤلّف في كرّاسة حامعة لمسائل نافعة ق ١ أ ـ ب: " الجمع بين الفقــه والأثـر وردّ ما اختلف فيه إلى القرآن والخبر بصحيح النّظر ".

التّعصّبُ لمذهبه وترجيحُ قول إمامه في كلّ ما أتى به، وكان الواجبُ على الجميع نظرُهم بعين الإنصاف، في كلّ ما وقع فيه الاختلاف، والصّيرورةُ إلى القول الرّاجع وهو الأقربُ إلى ما دلّ عليه الأصلان الكتابُ والسّنة، فيزول الخلافُ في كثير من المسائل، ولا يبقى منها إلاّ القليلُ على ما ستراه من السّبيل إن شاء الله تعالى. وهذا الكتابُ المشارُ إليه أرجو أن أكونَ ألمتُ فيه بامتثال أمر الله عزّ وجلّ في قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول (١) »(١).

وبالتّأمّلُ في نصوص هذه الخطبة يرى الباحثُ أنّ أبا شامة المقدسيّ أشار إلى أمور كان ينوي سلوكها في تأليف كتابه الكبير " العلم الجامع بين الفقه والأثَر " ومنها :

#### ١ \_ كتابة مقدّمة أصوليّة قبل الخوض في مسائل الفقه:

وإليك بعض النّصوص الدّالّة على ذلك :

قال أبو شامة رحمه الله تعالى: « ثمّ إنّ مِنْ مذهبه ـ يعني الشّافعيّ ـ رحمه الله تركُ الاحتجاج بالمراسيل إلاّ بشروطٍ سنذكرُها في مقدّمة الأصول إن شاء الله تعالى »(٣).

<sup>(</sup>١) النّساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) خطبة الكتاب المؤمّل ١٠٧ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱۲۱ .

بما قلتُ لك في الأحاديث إذا اختلفت. وسيأتي ذلك في مقدّمة الأصول إن شاء الله تعالى »(١).

وقال أيضاً: «وأمّا الذين يُظهرون التّعصّب لأقوال الشّافعيّ كيفما كانت وإن جاءت سُنةٌ بخلافها فليسوا مُتعصّبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم، بل دأبهم ودَيْدَنُهم إذا أورد عليهم حديثٌ صحيحٌ ـ هو مذهب إمامهم لو وقف عليه لقال به ـ أن يحتالوا في دَفْعِه بما لا ينفعُهم، لِمَا نُقل عن إمامهم مِنْ قَوْل قد أَمَرَ بتركه عند وحدان ما يخالفُه من السّنة، هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسوله على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في فصل كيفية اتباع الكتاب والسّنة من كلام الشّافعيّ رحمه الله وغيره في مقدّمة الأصول السّابق ذِكْرُها »(٢).

٢ ـ توثيق أقوال أئمة المذاهب من كتبهم الخاصة أو كتب تلاميذهم
 فمن بعدهم، توخياً للأمانة العلمية :

وفي هذا يقول: « وإذا كان هذا الخَلَلُ قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظّنُّ بما ينقلونه من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من ذلك أشياء ينكرُها أصحاب تلك المذاهب، وكأن الخَلَلَ إنّما حاءهم من تقليد بعضهم بعضاً فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأوّلُ قد غَلِطَ فيتبعه مَنْ بعده، والغلطُ حائزٌ على كل أحدٍ إلا مَنْ عصمه الله تعالى، ولكن لو أن كل مَنْ ينقلُ عن أحدٍ مذهباً أو قولاً راجع في ذلك كتابه إن كان

<sup>(</sup>١) خطبة الكتاب المؤمّل ١٢٧ ـ ١٢٨ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۳۰ ـ ۱۳۱ .

له مصنَّفٌ أو كُتُبَ أهل مذهبه كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب، لقلّ ذلك الخَلَل، وزال أكثرُ الوهم وبَطَل، والله الموفِّق »(١).

## ٣ ـ ردّ مسائل الخلاف التي وقع فيها التنازع إلى الكتاب والسّنّة:

قال رحمه الله: « وقد بحثت ـ والحمدُ الله ـ عن معرفة أحكام الله تعالى وما خاطبنا به في كتابه العزيز وعلى لسان نبيّه محمّـ د هي، واستخرجت ذلك من معادنه وهي كتب الحديث المعتمدُ عليها عند أربابها، ورددتُ ما احتلف فيه العلماءُ إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي عملاً بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ (٢)، فظهر في ما ستراه في هذا الكتاب مختاراً، وجميعُ ذلك إن شاء الله تعالى هو مذهبُ الشّافعيّ »(٣).

# ٤ ـ مراعاة جناب الصحابة في صياغة الأقوال في المسائل الفقهية وعدم تأخير أقوالهم عن أقوال الفقهاء.

قال رحمه الله : « وممّا لا يُعجبني من تصرّفات كثيرٍ من المصنّفين أنّهم يذكرون مذهبَهم في مسألةٍ ثمّ يقولون: " وقال فلانٌ كذا " أي بخلاف ذلك، ويذكرون واحداً من أكابر الصّحابة كما في " الوسيط " من ذِكْر عمر رضي الله عنه في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود، ومن ذِكْر عليٍّ رضي الله عنه في منع قتل الذّكر بالأنثى، وفي فصل ما يحصل به العتقُ في باب الكتابة، ومن ذِكْر ابن مسعودٍ رضي الله عنه في باب القدرة في صلاة الجماعة، وإنّما

<sup>(</sup>١) خطبة الكتاب المؤمّل ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) خطبة الكتاب المؤمّل ١٤٧.

الواحبُ أن تُقابَلَ المذاهبُ بعضُها ببعض وأقوالُ الصّحابة بعضُها ببعض، من غير إزراء بشيء منها، ويُرَحَّعَ الرّاححُ منها بطريقةٍ فيقال: مذهب أبي بكر كذا، ومذّهبُ أبن مسعودٍ كذا، أو يقال: مذهب الشّافعيّ كذا وهو قول زيد بن ثابت، وقال ابن مسعودٍ كذا، فمثلُ تلك العبارات وما شاكلها نرجو من الله أن نتجنبها في هذا الكتاب، ونسألُه سبحانه أن يوفّقنا للصّواب »(۱).

وكم تمنينا أن يكون هذا الكتاب النّادر الذي أشار مؤلّفُه إلى شيء من منهجه فيه أن يكون كُتب له الظّهور، غير أنّ المنيّة اخترمت أبا شامة قبل أن ينجز ذاك الكتاب، وقد كان هو رحمه الله يخشى ذلك، وقد عجّل الكلامَ في مسألة موضعُها الحقيقيّ آخر الكتاب ثمّ قال: « وسيأتي تقريرُ ذلك إن شاء الله تعالى في موضعِه، وإنّما قدّمتُه هنا خوفاً من اخترام المنيّة قبل الوصول إليه لأنّه في أواخر الكتاب، واستطرد الكلامُ بنا إليه فذكرتُه »(٢).

وقد أحسن صنعاً حين أدخـل هـذه الخطبـة في كتابـه الكبـير: " الكتــاب المرقوم " فحفظ لنا بذلك أثراً نفيساً من تراثه.

قال أبو شامة: «وبعون الله تعالى وتوفيقه قد سبق منني عدّة مصنفات صغار مفرّقة في عدّة من هذه العلوم، مختصة ببعض الأبواب منها وغير مُختصّة، كلُّ مُصنَّف منها مُثْقِنٌ لذلك الباب إن شاء الله عز وجلّ، جامع أشتاته، مستوعبٌ مسائله، ضامٌ أطرافه، استدلالاً واعتراضاً، جمعاً وبياناً، ضبطاً وتقريراً، شرحاً وتفسيراً.

<sup>(</sup>١) خطبة الكتاب المؤمَّل ١٤٦ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۱٦ .

وأردت أن أجمع تلك المُصنَّف منها في فنِّ من هذه الفُنون، يعرف به مشتملة على عدّة مصنّفات، كلُّ مُصنَّف منها في فنِّ من هذه الفُنون، يعرف به طالبُ ذلك الفنِّ كيف ينبغي أن تكون معرفته له، وأنّه إن لم يعرفه أو إن لم يعرف أكثرَه على ذلك الوجه فليعلم أنّه ناقِصُ الحظِّ منه، وأنّه قد فاته علم كثير، وإن كان يظنُّ أنّه مستغن عنه. وبعضُ هذه المُصنَّفات يستمدُّ من باقي الفنون المذكورة أو بعضها لارتباط بعضها ببعض؛ لأنّ كلَّ ذلك مُستنبط من الأصلين الكتاب والسُنّة، وفهم العربيّة هو المُعينُ على ذلك؛ فلا بُدَّ لكلِّ مُصنَّف مُحقِّق في علم من العُلوم الشّرعيّة من هذه الأصول النّلاتة، ومهما قصر في واحد منها اختلَّ كلامُه، وضَعُف إحكامُه، وسَمَّيْتُ ما يجمعُ تلك المصنفات بالكتاب المرقوم في جملة من العُلوم، وكلُّ مُصنَّف منها منفردٌ باسم دالً على ما يتضمنه ذلك التصنيف، وابتدأت بالخُطبة الكبرى التي جعلتُها مقدِّم عليه فهو يتضمنه ذلك التصنيف، وابتدأت بالخُطبة الكبرى التي جعلتُها مقدِّم عليه فهو على ما يشاء قديرٌ »(۱).

وعزاؤُنا في هذا الكتاب \_ كما سبق \_ بقاءُ مقدّمته الحافلة التي تراها \_ أيّها القارىءُ الكريم \_ بين يديك، فالحمد الله على توفيقه وفضله.

#### سادساً: نسختا الكتاب

اعتمدتُ في تحقي هذا الكتاب على نسختين حطّيتين :

النسخة الأولى: نسخة مكتبة تشستربتي بإيرلندا Chester Beatty Library، وهي محفوظةً فيها تحت رقم: [ ٣٣٠٧ / ٢]، ولها مصوّرة بقسم المخطوطات

<sup>(</sup>١) مقدّمة الكتاب المرقوم ق ١ أ ـ نسخة تشستربتي .

بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النّبويّة تحت رقم: [ ١٢٩١ - ميكروفلم]، وهي النّسخة التي اعتبرتُها أصلاً، وتقع في ٤٢ ورقة، كُتبت بخطّ مشرقيّ جميل، والذي تولّى ذلك الإمامُ الفقيه البارع المتقن المحدِّث بقيّة السّلف(١) أبو الحسن عليّ بن أيّوب ابن منصور المقدسيّ(٢) ( ٦٦٦ – ٧٤٨ هـ)، وقد اشتهر بخطّه الصّحيح المتقن (٣)، كتبها في أواخر ذي القعدة عام ٧٠٨ هـ، بالمدرسة الباذرائيّة(٤) من دمشق، وقابلها وعارضها بالأصل المنقول منه، وهو أصلٌ معارضٌ بأصل المؤلّف المسموع عليه وعليه خطّه، كما جاء ذلك في آخر النّسخة.

وقد احتمع في هذه النّسخة أمورٌ ثلاثةٌ :

الأوّل: كمالها وعدم وجود نقائص معتــبرة كالسّـقط والتّصحيـف والتّحريف إلاّ شيئاً يسيراً لا يتجاوز بضع كلماتٍ.

الشّاني: كونها بخطّ أحد أئمّة العلم الذين اشتهروا بخطّهم المتقن الصّحيح، وقد برزت عنايتُه بضبط النّسخة بشكل واضح.

<sup>(</sup>١) نعته بهذه الأوصاف الحافظُ الذَّهبيُّ في المعجم المختصّ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) علاء الدّين أبو الحسن الملقّب " عُلَيّان " بالتّصغير، أحد مشايخ العلم وأثمّته، كان محقّقاً مدقّقاً، ذا غرائب وفوائد، وكان يحبّ كلام ابن تيمية ونسخ منه الكثير، وله أشعار في الاعتقاد السّلفي، فامتحن وأوذي بسبب ذلك. قال قاضي صفد: " شيخنا هذا من أحلّ المشايخ كان شيخُ الإسلام تقيّ الدِّين بن تيمية يعظمه ويقول عنه: هو شيخُ السُّنة ". انظر المعجم المختصّ ١٢٨ للذّهبي، وطبقات الفقهاء الكبرى ق ١٢٨ ب لقاضي صفد، والدّرر الكامنة ٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) قال الذَّهبيّ: " نسخ الأجزاء، وكتب الكثير من الفقـه والعلـم بخطُّه المتقـن ". وقـال ابـن حجر في الدِّرر الكامنة: " كان يكتب خطّاً صحيحاً في غاية الضّبط ".

<sup>(</sup>٤) وكان معيداً بها كما في المعجم المختصّ ١٦٣. والمدرسة البادراتيّة من مـدارس الشّافعيّة بدمشق أنشأها الشّيخ أبو محمّد عبد الله بن محمّد الباذرائي البغدادي (٩٤٥ ـ ٥٩٥هــ)، انظر سير أعلام النّبلاء ٣٣٢/٢٣، والدّارس ١٩٤/، ١٦١.

الثّالث: أنّها مقابلةٌ ومعارضةٌ بالأصل المنقول منه، وهو أصلٌ معارضٌ بأصل المؤلّف المسموع عليه وعليه خطُّه.

#### النَّسخةُ التَّانية :

نسخة الجزائر - صانها الله من الفتن وأزال عنها الأحقان والمحن - وقد وقفت على هذه النسخة قديماً في مدينة "البَرْوَاقِيَّةِ "(۱) أثناء رحلة تراثيّةٍ في بعض مدن الجزائر، وذلك ضمن مكتبة المسجد العتيق، وهي نسخة نفيسة للغاية عليها خط المؤلّف أبي شامة في مواطن منه، ولم يتيسّر لي مع الأسف تصوير النسخة ولا نسخها. ثمّ قدّر الله تعالى أن تُنقل هذه المكتبة إلى وزارة الشّؤون الدّينيّة في منطقة «حيدرة» بالجزائر العاصمة، ونبّهت بعض فضلاء الطّلبة إلى أهميّة هذا الكتاب وسائر مؤلّفات أبي شامة التي معه، فوفّق الله الأخ الفاضل عبد الرّحمن حمادو فقام بنسخ الكتاب على فتراتٍ متفاوتةٍ، ثمّ وفّق الله الأخ الفاضل محمّد تيقمومين فقابل معه النّسخة.

ثمّ حدث أمرٌ غريبٌ مؤسفٌ للغاية حيث فُقدت النّسخةُ الأصليّةُ من هذا المجموع الذي فيه كتابُنا « خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوّل »، فبقي لنا فرعٌ حديثٌ منتسخٌ عن أصلٍ عتيق عاينتُه بنفسي ثمّ صار في عداد المفقود، والأمر الله من قبلُ ومن بعدُ.

يقع كتابنا هذا «خطبة الكتاب المؤمّل للرّد إلى الأمر الأوّل »،
 ضمن مجموع نفيس كله من تأليف أبي شامة رحمه الله تعالى، وهو أحدُ

<sup>(</sup>١) إحدى مدن الجزائر.

ستّة كتب جمعها المؤلِّفُ ضمن كتابٍ واحدٍ سمّاه « الكتاب المرقُوم في جملةٍ من العلوم » كما تقدّم بيانُه.

• وهذا ما جاء في طرّة نسخة الجزائر:

« الكتابُ المرقُوم في جملةٍ من العلوم لأبي محمّدٍ عبد الرّحمن بن إسماعيل؛ فيه ستّةُ كتب :

١ = خطبة الكتاب المُؤمَّل للرَّدِ إلى الأمر الأوّل [ ق ١ ب - ٣١ أ ].
 وهي مقدِّمةٌ نافعةٌ بين يدي كتاب « العِلْمُ الجامع بين الفقه والأثـر »،
 قرّبه الله وسهّله، وأعان من عَنِى به وغفر له آمين.

للفقيه (۱) الإمام العالم الصدر الكبير الكامل شرف الدِّين موسى بن داود بن أحمد المزِّيِّ نفعهُ الله بالعلم، وسهّل له العملَ به، بمحمّدِ النَّبيِّ وآلمه وصحابته وعبرته (۲).

٢ - وفيه الكلامُ على الإسراء<sup>(٣)</sup> لأبي شامة [ ق ٣٢ أ - ٠ ٥ أ ].

٣ - وفيه المحقَّقُ من علم الأصول فيما يتعلّقُ بأفعال الرّسول صلّى الله عليه وآله له أيضاً [ق ٥١ أ - ٨٣ ب].

<sup>(</sup>١) يعني أنَّ هذا الكتاب وما معه من تملُّك موسى بن داود المزِّي .

<sup>(</sup>٢) لا يخفى أنّ هذا توسّلٌ غيرُ مشروع، ولنا في الشّرع مـا يُغني عنـه، كالتّوسّل بأسمـاء الله وصفاته، أو بعمل صالح قام به الدّاعي، أو بدعـاء الرّحـل الصّالح. وانظر ــ إن شـــت ــ كتاب العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى: التّوسّل أنواعُه وأحكامُه.

<sup>(</sup>٣) وهو المسمّى : نور المسرى في تفسير آية الإسرا .

- ع وفيه شرحُ الحديث المقتفى في مبعث النّبيّ المصطفى (١) ﷺ [ق
   ٨٤ أ ١١٦٦ أ].
- وفيه المرشدُ الوجيز إلى علومٍ تتعلّقُ بالكتاب العزيز له أيضاً [ ق ١١٧ أ ١٥٧ ب ].
- ٦ ـ وفيه مختصر الكلام على البسملة له أيضاً [ق ١٥٨ أ ١٧٣٠].
- وعلى هذا الجموع ختم وقف الكتاب على الجامع العتيق بمدينة البرواقية \_ ولادية المدية.
- يحتوي كتابنا « خطبة الكتاب المؤمّل للرّد إلى الأمر الأوّل » من هذه النّسخة على ٣٢ ورقةً.
- نسخ الكتاب محمد بن علي بن أبي بكر بطلب من الشيخ شرف الدين موسى بن داود بن أحمد المزي، وذلك غرة يوم الإثنين ثامن شهر المحرم سنة ٥٥٥ هـ، يعني في حياة المؤلف وقبل وفاته بعشر سنين.

غير أنّ هذه النسخة وإن كانت أقدم من نسخة تشستربتي إلاّ أنّها كثيرة السّقط، ولا تصل في ضبطها إلى دقة النّسخة الأولى، لذا اعتمدت نسخة تشستربتي أصلاً قابلت عليه نسخة الجزائر الحديثة المنتسخة عن أصل قديم، تمنّيت كثيراً أن يُنشر هذا الكتاب وقد ظهر ذاك الأصل النفيس، لكن كما قال الحكيم: "ما لا يُدرك كله لا يُترك جله ".

## سابعاً: نظرة حول نشرة مختصرة للكتاب

تحتفظ مكتبة رامبور بالهند على نسخة مختصرة لا تمثّل النّسخة الكاملة للكتاب، وعلى هذه النّسخة اعتمد صبري الكردي فنشرها بالقاهرة سنة

<sup>(</sup>١) وقد يسر لي المولى نشره كما سبق .

١٣٢٨ هـ ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة [٣/٣-٤٤] (١) باسم: " مختصر الكتاب المؤمَّل للرّدّ إلى الأمر الأوّل "، وهي نشرةً ينقصها عدد وفير من نصوص الكتاب الثّابتة في النّسختين المعتمدتين في التّحقيق.

## ثامناً: مقدّمةُ الكتاب المرقُوم في جملةٍ من العلوم(٢)

علمنا ممّا سبق أنّ أبا شامة جمع في «الكتاب المرقوم في جملةٍ من العلوم » عدّة مصنفات، وقدّم لهذا الكتاب بمقدّمةٍ قيّمةٍ، وتعتبرُ هذه المقدّمة تمهيداً لكلِّ المصنفات التي جمعها في هذا الكتاب، مع ملاحظة أنّه أفرد لكلِّ مصنف مقدّمةً خاصةً به، وهذه المقدّمة تعدّ خطبةً صغرى تلتها مباشرةً في الترتيب خطبتنا الكبرى: "خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِّ إلى الأمر الأوّل " التي ننشرها اليوم، وأحسب أنّ هذا هو السبب الذي حمل أبا شامة على تسميتها بد: " الخطبة الكبرى "(٢) يعني مقابلة مع الخطبة الصغرى التي كتبها مقدّمةً لد: " الكتاب المرقوم "، ولنفاسة هذه المقدّمة رأيت من المناسب أن تُذكر هنا حتى يتضح لنا من جهةٍ منهج أبي شامة رحمه الله في تأليف هذه الموسوعة العلميّة النّادرة التي سمّاها « الكتاب المرقوم في جملةٍ من العلوم »، ويتضح من جهة أخرى مدى ارتباط هذه الخطبة الصغرى بأختها الكبرى المسمّاة: « خطبة الكتاب المؤمَّل للرّدِ إلى الأمر الأوّل ».

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب العربي ١٦/٦ لبروكلمان .

 <sup>(</sup>٢) اعتمدتُ أيضاً في قراءة هذه المقدّمة على نسخة مكتبة تشستربتي وجعلتها أصلاً، وقابلتُ
 عليها نسخة الجزائر التي رمزتُ لها بالحرف : " ج " .

<sup>(</sup>٣) كما جاء ذلك في آخر : " خطبة الكتاب المؤمّل " .

# مقدِّمةُ الكتاب المرقُوم في جملةِ من العلُوم

« الحمدُ لله ، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى :

أمّا بعدُ:

فأفضلُ ما شغل به المُكلَّفُ عُمُرَهُ بعد معرفةِ الله تعالى والعملِ بطاعتِه وتعلَّم ما يلزمُه علمُه، إتقانُ العلوم الشّرعيّة، وحفظُها على الأمّة خوفاً من إضاعتها، وتعطَّل معرفتها، ومبادرةً لما يُتوقَّعُ من انتزاعها منهم بسبب قبض العُلماء، وتقدُّم الجُهلاء، على ما صحَّ في الخبر عن خاتَم الأنبياء على فالاشتغالُ بالعلوم الشّرعيّة وإتقانُها موصِلٌ إلى الوقوف على أحكام الله تعالى، وفهمِ ما بعث به نبيُّه المُرْسَل، وما اقتضاهُ كتابُه المُسْزَل، وما كان عليه الصّدرُ الأوّلُ، لتسلكَ تلك الطّرائق، ويُتَّصَفَ بتلك الحقائق.

صحّ عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: « خيرُكم من تعلّم القرآنَ وعلّمه »(١).

وقال : « نضّر الله امرءًا سمع منّا شيئًا فبلّغهُ كما سمعهُ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعى مِن سامع »(۲).

وقاًل : « مَن يُرد الله به خيراً يُفَقِّهُهُ في الدِّين »<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧٤/٩، رقم: ٧٠٠٥، من حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه التّرمذيّ ٣٣/٥، رقم: ٢٦٥٧ ـ شاكر، وابن ماجه ٨٥/١، رقم: ٢٣٢، من حديث عبد الله بن مسعود. قال التّرمذيّ: " هذا حديث حسن صحيح ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ١٦٤/١، رقم: ٧١، ومسلم ٧١٩/٢، رقم: ١٠٠، من حديث معاوية رضي الله عنه .

وقال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١). وقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٣).

ومعلومٌ أنّه لا يحصلُ التّدبّرُ والتّفكُّرُ إلاّ بعد معرفة اللّسان الـذي بـه نـزل القرآنُ، ولا يَفْهَمُ معاني كلامِ الرّسول ﷺ وألفاظِ أصحابه رضي الله عنهم مَنْ لا يَعْلَمُ مجاري كلام العرب.

والتّفقّهُ في الدِّين هو استنباطُ المعاني الصّحيحة من الكتاب والسُّنَّة على ما يقتضيه علمُ العربيّة، وما تَشهدُ لـه قواعـدُ الدِّيـنِ المعلُومـةُ والمظنُونـةُ، وآثـارُ الصّحابة والتّابعين، ومذاهبُ أئمّةِ المسلمين الذين اختلافُهم رحمةٌ لهذه الأمّة.

فحصل من هذا أنّ العلوم الشّرعيّة هي العلومُ النّافعـةُ في الدّنيـا والآخـرة لمن قوي إيمانُه، وصحّت عقيدتُه، وهي :

علمُ الكتاب والسُّنَّة، وما استُخرج منهما أصولاً وفروعاً، وعلمُ طريق الاستنباط منهما وهو علمُ العربيّة. ثمّ يتّصلُ بكلِّ علمٍ من هذه العلُوم أمورً بعضُها أهمُّ وأمسُّ بها من بعضٍ.

فالأهمُّ من علم الكتاب العزيز الوقوفُ على إعجازه وتفسيره، وفهمِ ما أريد منه، وذلك يحصلُ لمن نوّر الله قلبَه بعد حفظِهِ والتّبحُرِ في علم العربيّة

<sup>(</sup>١) الدّخان : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٣) ص: الآية ٢٩.

والبيان، ومعرفة النّاسخ والمنسوخ، والآثارِ المرويّةِ في التّــأويل، وما أُجمع عليه وما (١) اختُلف فيه من الأحكام. ويتّصلُ بذلك علمُ الحروفِ المختلفِ فيها بين القُـرّاء، مع باقي علم القراءات من التّحويد ومخارج الحــروف، والوقــف والابتداء، وخطِّ المصحف والعَدَدِ، وغير ذلك.

والأهمُّ من علم السُّنَّةِ فهمُ متون الأحاديث النّبويّة بعد حفظها، وذلك متوقّف أيضاً على مثل ما توقّف عليه علمُ تفسير القرآن. ويتصلُ بذلك اختلاف الرّوايات في ألفاظه، ومعرفة الأسانيد، والخِبْرَة بالرّواة تعديلاً وتجريحاً، واتصالاً وانقطاعاً، ورفعاً ووقفاً، وتعليلاً وتصحيحاً وتضعيفاً، والبحث عن أخبار الرّواة وأحوالهم وتواريخهم، وكذا في آثار الصّحابة والتّابعين رضي الله عنهم أجمعين.

وعلمُ العربيّة منقسمٌ إلى نحو ولغةٍ وبيان، وهو علمُ الفصاحة في النّظم والنّشر، ويتّصلُ بذلك معرفةُ الأوزان والأشعار، والخُطَب والرّسائل، وغير ذلك.

والمُستنبَطُ من الكتاب والسُّنَّة بطريق علم العربيَّة هو علمُ ما يتعلَّقُ بعقائد المكلَّفِين وأفعالهم ظاهراً وباطناً من علوم الأصول والفروع.

وعلمُ الأصول منقسمٌ إلى ما يُسمَّى أصولَ الدِّين وإلى ما يُسَمَّى أصولَ الفقه، وقد أُلحق بكلِّ واحدٍ من العِلْمَيْنِ أشياءُ كثيرَة، وأبحاثٌ عسيرَة، من علم الكلام، وشُبَهِ أهل الجدالِ(٢) والخِصَام. والأوْلى بمن صحَّ إيمانُه، ووضح برهانه،

<sup>(</sup>١) ما : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) ج: الجدل.

أن لا يضيع فيها زمانه، وقد دس فيهما بعض من انتهض، أو كان في قلبه مرض، مِن علُوم الأوائل المنكرة، أموراً ضارةً مستنكرة، حتى صار المشتغل بتلك العلُوم، يتستر باسم الأصول وهو ملُوم.

وعلمُ الفرُوع منقسمٌ إلى ما يُسمَّى علم المذهب وهو: البحثُ عن أحكام الله تعالى فيما يتعلَّقُ بأفعال المُكلَّف ين ظاهراً، من العبادات والمعاملات والمُحاكمات ونحو ذلك. وينبغي لمن اشتغل به أن لا يقتصر على مذهب إمام معيَّن بل يرفعُ نفسهُ عن هذا المقام، وينظرُ في مذهب كلِّ إمَام، ويعتقدُ في كلِّ مسألةً صحةً ما كان أقربَ إلى دلالة الكتاب والسُّنَّة المُحْكَمة، وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن معظمَ العلوم المتقدِّمة. وليحتنب التعصُّب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة، فإنها مضيعة للزّمان ولصفوهِ مُكدِّرة.

القسمُ الثَّاني من علم الفروع:

ما يتعلّقُ بأفعال المُكلَّفين باطناً وهو ما يُسمّى علم المعاملة والحقيقة، وآداب أهل الطّريقة، ويتّصلُ بذلك البحثُ عن أخبار القوم وأحوالهم: نسائهم ورحالهم، وذلك من أعلى ما ينتفعُ به السّالِك، وأقـلُّ ما فيه أن يعلمَ كيفيّة خدمة المملوك للمالِك.

فهذه هي العلومُ الشّرعيّةُ المعتبرة، وكلُّهـا \_ وللَّه الحمـدُ \_ مُتَيسِّرَة، فمن وفّقه الله تعالى اشتغل بها أو بشيءٍ منها، ولم يحملهُ شياطينُ الجنّ والإنس علـى الرّغبة عنها .

وعليك يا أخي بالأهمِّ منها :

فالأهمُّ وهو حفظُ القرآن وشيءٍ من السُّنَّة الصّحيحة، والتّفقُّهُ فيهما،

والعملُ بما تتعلَّمُه منهما من علمي الظَّاهر والباطن، ومهما زدتَ على ذلك زادَ فضلُك، وعلا محلُّك.

فوفّق الله مَن شغلَ نفسَهُ بالعلم النّافع فلم يُرَ إلاّ عاملاً به، أو مُفكّراً فيه، أو دَارسَه، وسدّدَ مَن أعانَ على إحيائه فإنّ معالمَه دارسَة.

وبعون الله تعالى وتوفيقه قد سبق منّي عدّة مصنّفات صغار مفرّقة في عدّة من هذه العلُوم، مختصّة ببعض الأبواب منها وغير مُختصّة، كلَّ مصنّف منها مُتْقِنَّ لذلك الباب إن شاء الله عزّ وجلّ، جامعٌ أشْتاتَه، مستوعبٌ مسائلَه، ضامٌ أطرافه، استدلالاً واعتراضاً، جمعاً وبياناً، ضبطاً وتقريراً، شرحاً وتفسيراً.

واردتُ أن أجمعَ تلك المُصنَّف منها في فنِّ من هذه الفُنون، يعرفُ به طالبُ ذلك على عدّة مصنّفات، كلُّ مُصنَّف منها في فنِّ من هذه الفُنون، يعرفُ به طالبُ ذلك الفنِّ كيف ينبغي أن تكون معرفتُه له، وأنه إن لم يعرفه أو إن لم يعرف أكثرَه على ذلك الوجه فليعلم أنه ناقِصُ الحظِّ منه، وأنه قد فاتهُ علمٌ كثيرٌ، وإن كان يظنُّ أنّه مستغن عنه. وبعضُ هذه المُصنَّفات يستمدُّ من باقي الفنون المذكورة أو بعضها لارتباط بعضها ببعض؛ لأن كلَّ ذلك مُستنبَط من الأصلين الكتاب والسُّنة، وفهم العربيّة هو المُعينُ على ذلك؛ فلا بُدَّ لكلِّ مُصنَّفٍ مُحَقِّقٍ في علم من العُلوم التشرعيّة من هذه الأصول الثلاثة، ومهما قصر في واحد منها اختلَّ كلامُه، وضَعَف إحكامُه، وسمّيتُ ما يجمعُ تلك المصنّفات بالكتاب المرقوم في جملةٍ من العُلوم، وكلُّ مُصنَّف منها منفرد باسم دالٍّ على ما يتضمّنه ذلك التصنيف، وابتدأتُ بالخُطبة الكبرى التي وعليها منفرد بالله تعالى التوفيق له التي والمحمد لله ربُّ العالمين، وصلواتُه على والإعانة عليه فهو على ما يشاءُ قديرٌ، والحمدُ للله ربِّ العالمين، وصلواتُه على سيّدنا محمّدٍ وآله وعبرته الطّاهرين، وسلّم تسليماً كثيراً (۱).

<sup>(</sup>١) والحمد لله ... تسليماً كثيراً : غير مثبتة في ج .

نماذج من النسختين الخطّيتين

غاشية نسخة تشستربتي

وسعا فعما الرحم الرحم طاؤ الرسلح الامام العنائر لذور أبنها فعط مريط رالور أنو توغيدالكار برأ ممصل ورحرالسداء المعديني لمعروف بالصامة وتهم الدفية النجر في للد الوكر فعاسكل الموحدوكرمنا بالاعتفاق العتديد والزنايا نباع كناءه سد روسته إسراء الانجاب على الاستدا الإباز وزبته في قلوسا وكن البناطريمه علمتا رعمد عارم مراويق المشناوج كمعدد الدنياو جعرهم والاجره مرسقي ويشعمار ووعزم على طلعتم واوعزم على • صبيم فهرال ورد أبعول الدائة وعدووعيد شتمانده والمدك للعيدالموار الشعدوه العمورالودودنوالوس لمحدوما إطابر بدله اكوع بعدالي لا بحصر وملامر بالمجلاب معينه ولدالستكريع مااولى المعمد وكالم لموام والمنهلي سام وررسه مراله يدا أخبر ووارواسه ودرسه واسساعروسرموكاملي عاالها شروع إلدومعاب على رصم ونعلى السرصم في العلل المرتب وتحدده اللعروسل على الكك معارا وشابردسلاق ولباروساعلهم المنعدة مارك الالعام لعملاسك والمت الورع سمعه العسد والمعما بم المسكل ورحبك وانعما فيمجا ولعطاعتك وسياط ومانسك ووعلسامكمة ملكل عبد واحتيلها لمدالمس والعلول دل بكر لها الأبك موه فح جول مرافوم صروان الطيدي القهات

دين يوثرون للقبطل السالناج حقيلنا اللهم لازبك زمزاه مله المراكز المناهد كالموتو ع) بم ما لمدير من الدي إلى عرد منه معاما الله للسرء على وعليه طم لهاية الكتاب من نسخة تشستربتي المستقدادي شرف الملسلة التوحيد وكرمن المؤسنة والمست تأسسه المسديد. واليدنا وانساع كتابله وسند بنياد اسسن تأسسه وسقل انتظام الاسلام منهساسلى لل مجهد المحد وحبر المنا الديسان وزيد في علون وكره الهنا طريقة كل جارعنيد وشيطان مريد. و نوع احسناف خلقله في لدنيا و حجره في الاخرة بين شقى وصعيد ووحدهم على طاحته والمحد في الاخرة بين شقى وصعيد ووحدهم على طاحته والمحد وحميده معمينا في الاخرة بين شقى وصعيد ووحدهم على طاحته والمحدد وحميده والمحدد و

سبانله بو المبدى المتعد الموارت الشهيد . و به و الغفورالودود نو العرش للجيد فقال لما يريد . للد المعد على نعمله الخالات المحد على وقد اسر بالنحدث بعمناله وليه الشكر على سا اولى من التنفيل في كتابله وسنتله . وصلوانله وسلامه ملى سيدنا محمد خير بريت له حالاة وتسليلا المقيدين على التأبيد ويعلى الله وجهلة وانواجله و ذريت له وأشيبا عله وحترته لحما عبله على الالهساء وعلى والى بالهساء وحلى ملى وعلى والى بالهساء محمد . اللهم وحلى ملى علد ثلاث والميالك وسائر رساف وأوليه المثلث وصله عليه المحمد وبارث . وعلى النابين لهم يا حسان الدين مهم عنوة العدد المحدين و بارث . وعلى النابين لهم يا حسان الدين هم معنوة العدد المات الدين المات المات

ملوك طريق الأبرار ومعاملة الأشرار العجار و قلت عليتنبك المشتغل بالعلم وليتسرم ادكر في هذا العصل و اللايوفعنا وإياه لما عمل ويرصاه ه

> سمخر الخطبات اللرى المقدّماة س يدي لتاب العلم الحامع بين الفقل والشرّش ال الله تعالى أن يسهله ويومق مله من إمله.

وانق الغانغ من نسخها حسيطة يوم الحنيس المبارك الخادي والعنشرين من المحرم من شهور سناة حسر وضيغ وستعاثلة .

و الحدال إن العائمين و مهاراً لميم مصعد برام علم تماية. فاية الكتاب من نسخة الجزائو

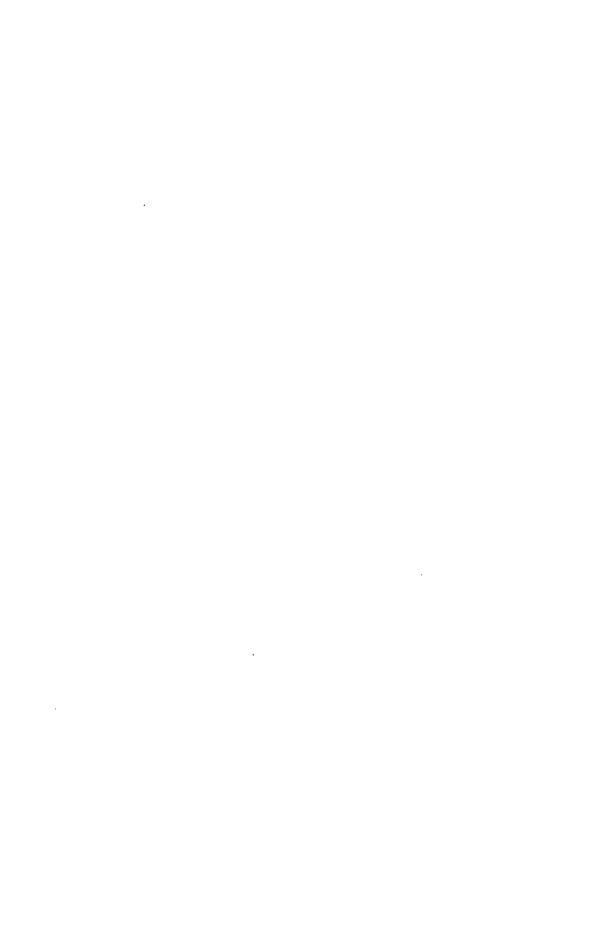

دَعْوَةً أَمِيلَةً إِلَى مَنْهَجِ الأَثِمَّةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ

# خُظبَةُ

# الكِنَا لِلْمُؤمَّلِ لِلرَّدِّ إِلَىٰ الأَمْرِ الأَوَّلِ

( وهي الخطبة الكبرى المقدمة بين يدي كتاب: "العلم ججامع بين الفقه وحملاً ثر")

تاُ لىف

الشيخ الإمام العالم الحافظ شهاب التريث أبي محدّ عبدالزحمل بن إسماعيل الشافعيّ المعروف بأبي شامة لمقرسيّ ( 99 م - 770 هـ)

> قَرُأُهُ وَعَلَّنَ عَلَيْهِ جُم<sup>را</sup> هي هجر ورب



# بنير لله النم التحر التحتيم (١)

الحمد الله الذي شرّفنا بكلمة التّوحيد، وكرّمنا بالاعتقاد السّديد، وأيّدنا بالتباع كتابه وسنة نبيّه أحسن تأييد، وسهّل انتزاع الأحكام منهما على كلّ بحتهد مُحيد، وحبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا طريقة كلّ جبّار عتيد(٢)، وشيطان مَريد، ونوّع أصناف خلْقِه في الدّنيا وحَصَرَهُم في الآخرة بين شقي وسعيد، ووعَدَهُم على طاعته وأوْعَدَهُم على معصيته فهم راحون خائفون أبداً بين وعد ووعيد، سبحانه هو المبدىء المعيد، الوارث الشّهيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش الجيد، فعّالٌ لما يُريد. له الحمدُ على نعمه التي لا تُحصى وقد أمر بالتّحدّث بنعمتِه، وله الشّكرُ على ما أولى من التّفقّه في كتابه وسنتِه، وصلواتُه وسلامُه على سيّدنا محمّد حير بريّتِه، صلاةً وتسليماً باقيين على التّأبيد، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريّته وأشياعه وعِثرتِه، كما صلّى

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد البسملة: " قال الشّيخ الإمام العالم الأوحد الحافظ شهاب الدّين أبو محمّد عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشّافعيّ المقدسيّ المعروف بأبي شامة رحمه الله. وفي نسخة الجزائر ج: " قال الشّيخ الإمام العالم العلاّمة رئيس الأصحاب أبو محمّد عبد الرّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشّافعيّ كثّر الله أصحابه، ونفع المسلمين بطول حياته، وأعاد على الكافّة من بركة دعواته ".

<sup>(</sup>٢) ج : عنيد .

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنّه حميدٌ بحيد. اللهم وصلٌ على ملائكتك وأنبيائك، وسائر رسلك وأوليائك، وسلّم عليهم أجمعين وبارك، وعلى التّابعين لهم بإحسان الذين هم صفوة العبيد، وألحقنا بهم بلطفك ورحمتك، وإن قصرنا في محاولة طاعتك، وجنّبنا طرق مخالفتك، وقرّب علينا فيما يُرضيك كلَّ بعيد، واجعلنا يا ذا المِنن والطَّوْل إذ لم يكن لنا إلاّ بك قوة ولا حَوْلٌ من الذين هُدوا إلى الطّيّب من القول وهُدوا إلى صراط الحميد.

/ أمّا بعد :

فإنّ العلم قد دَرَسَتْ أعلامُه، وقلّ في هذه الأزمان إتقانُه وإحكامُه، وآل به الإهمالُ إلى أن عُدم احترامُه، وتُرك إحلالُه وإعظامُه، فتَدارَكَ بعد المحافظة عليه انصرامُه، حتى صَعُبَ مرامُه، وكاد يُجهلُ حلالُه وحرامُه، هذا مع حثّ الشَّرع(١) عليه، ونَظرِهِ بعين التّبجيل إليه، ووصفِه العلماءَ القائمين به بخشيتهم إيّاه ورَفْع درجتهم، وضمِّه لهم مع الملائكة في شهادتهم.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴿ (٢).

وقال: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ يُرْفَعُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَحَاتٍ ﴾ (٤). وقال: ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ ﴾ (٥).

(١) ج: الشّارع.

1/4

<sup>(</sup>٢) فاطر : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المحادلة: الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية ٤٣.

وقال: ﴿ بَلُ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴿ (١).

وقال: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ هَلُ يَسْتُوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

إلى غير ذلك من الآيات التي فاز بها العالمون.

وأخبر الرّسول المصطفى ﷺ بفضل العالم وأنّه يومَ القيامة يشفع ، وقال : « إنّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتُها لطالب العلم رضاً بما يصنع » (٤).

أحرج أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه القزويني في «سننه » وغيرُه من حديث أَبانَ بن عثمان، عن أبيه عثمان بن عفّان رضي الله عنه أنّ رسول الله على قال : « يشفعُ يومَ القيامة ثلاثةً: الأنبياء، ثمّ العلماء، ثمّ الشّهداء »(٥).

وقال بعض أهل العلم (١٠): أَعْظِمْ بمرتبةٍ هي واسطةٌ بين النّبوّة والشّهادة بشهادة رسول الله على.

<sup>(</sup>١) العنكبوت : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) الزّمر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ ٥٠٦/٥، رقم: ٣٥٣٦، والنّسائيّ في المحتبى ٩٨/١ ـ سندي، والكبرى (٤) أخرجه الترمذيّ ٥١٣١، وابن ماحه ٢١٦/١، رقم: ٢٢٦، وغيرهم من طرق عن عاصم بن أبي النّحود، عن زرّ بن حبيش، عن صفوان بن عسّال، عن النّبيّ على به . قال الـترمذيّ : " هذا حديث حسن صحيح ". وله شاهدٌ من حديث أبي الدّرداء يأتي قريباً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ٦٨٢/٥ – ٦٨٣، رقم: ٤٣١٣، وابن عدي في الكامل ١٩٠١، وابن عدي في الكامل ١٩٠١، والعقيلي في الضّعفاء ٣٦٧/٣، وغيرهم من طرق عن عنبسة بن عبد الرّحمن، عن علاق ابن أبي مسلم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفّان به. وهو حديث موضوع آفتُه عنبسة وهو كذّابٌ، وانظر الضّعيفة رقم: ١٩٧٨ للعلاّمة الألباني رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) هو القرطييّ كما في فيض القدير للمناوي ٢/٢٦.

وأخرج أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه وغيرُهم في « سننهم » بأسانيدهم عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول :

« مَنْ سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإنّ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإنّ العالم / ليستغفر له مَنْ في السماوات ومَنْ في الأرض وكلُّ شيء حتى الحيتان في حوف الماء، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهماً وأورثوا العلم، فمن أخذه أحذ بحظ وافر »(١).

فليُعلم أنّ العلم - كما قيل - :

أنفسُ ما طلبه الطّالبون، وأحلُّ شيء رغِب فيه الرّاغبون، وأفضلُ فضيلةٍ سعى لها الفاضلون، باستثماره سَعِدَ الصّالحُون، وبانتحاء مَناره فاز الفائزون، اتّفق على شَرفه الأممُ وتطابقتْ، وتظاهرت الأدلّةُ على تفضيله وتناصرت، فهو ساعدُ السَّعادة، وأُسُّ السِّيادة، والمِرْقاةُ إلى النَّجاة في الدّار (٢) الآخرة التي هي مَطْمَحُ آمال المُستبصرين، وغايةُ مِضْمار المُونَّقين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٢٧٧٤، رقم: ٣٦٣٦، وابن ماجه \_ المقدّمة ٢١٣/١، رقم: ٣٢٣، وابن حبّان \_ الإحسان ٢٨٩/١، رقم: ٨٨، والدّارميّ ٢٨٩/١، رقم: ٣٥٠ \_ دار المغني، وابن حبّان \_ الإحسان ٢٨٩/١، رقم: ٣٦١/١، من طرق عن عبد الله بن داود الخُريبيّ، سمعتُ عاصم ابن رجاء بن حيوة يحدّث، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدّرداء به. وإسناده ضعيف لجهالة داود بن جميل، وضعف شيخه كثير بن قيس. غير أنّ الحديث له شواهد يتقوّى بها كما قال ذلك ابنُ حجر في الفتح ٢١٠١، ومن أجلها صحّح الألبانيُّ الحديث، انظر صحيح الجامع الصّغير رقم: ٣١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ج : الدّنيا و .

ومن كلام السُّلَف:

لولا العلمُ لكان النَّاسُ كالبهائم .

مَثَلُ العالم في البلدة(١) كالعَين العَذْبة نفعُها دائمٌ .

قال أبو مسلم الحَوْلانيّ رحمه الله: مَثَلُ العلماء في الأرض مَثَلُ النّحــوم في السّماء إذا بدت للنّاس اهتدَوا، وإذا خفيت عليهم تحيّروا. ومَثَلُ الصّالحين مَثَــلُ الأميال في الأرض ينحو بها السّالكُ من الضّلالة(٢).

وقال ميمون بن مهران: بِنَفْسِي العلماء، وحدتُ صلاحَ قلبي في مجالستهم، هم بغيتي في أرض غُرْبَةٍ، وهم ضالّتي إذا لم أحدهم(٣).

وقال عمرو بن الحارث المصريّ: الشّرف شرفان: شرفُ العلم، وشرفُ السّلطان، وشرفُ العلم أشرفُهما(٤).

وقال يحيى بن أكثم: قال لي الرّشيد: ما أنبلُ المراتب؟ قلتُ: ما أنتَ فيه يا أمير المؤمنين. قال: أفتعرف أحلَّ منّي؟ قلتُ: لا. قال: لكنّي أعرفُه: رحلٌ في حلقة يقول: حدّثنا فلانٌ عن فلان قال: قال رسول الله على قلتُ: يا أمير المؤمنين هذا خيرٌ منكَ وأنتَ ابنُ عمَّ رسول الله على ووليُّ عهد المسلمين؟ قال:

<sup>(</sup>١) ج: البلد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢٦/٢٧، من طريق الحسن بن ذكوان، عـن أبـي مسلم الخولانيّ به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تــاريخ دمشـق ٣٥٩/٦١، وابـن عبـد الـبرّ في حـامع بيـان العلـم وفضله ٢٢١/١ ـ تحقيق: الزّهيريّ، من طريقين عن ميمون بن مهران به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦٢/٤٥، من طريق أبي زيد النّميريّ، قـال: قـال لي محمّد بن منصور، قال لي عمرو بن الحارث به.

نعم، ويلكَ هذا خيرٌ منّي لأنّ اسمَه مقترنٌ باسم رسول الله ﷺ، لا يموت أبداً، ١/٣ خن نموت ونفني والعلماءُ باقون / ما بقى الدّهرُ(١).

وقال ذو النُّون المصريّ :

النَّاسُ كلُّهم موتى إلاّ العلماء، والعلماءُ كلُّهم نيامٌ إلاّ العاملين، والعاملون كلُّهم مغرّون إلاّ المخلصين، والمخلصون على خطرٍ عظيم (٢).

[ قال الله تعالى : ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ (١) ](١).

ما أَحْسَنَ هذا الكلام، وما أَوْقَعَهُ في قلوب الموفّقين من سامعيه، نسأل الله تعالى العمل بالعلم والإخلاص فيه.

ويُروى للقاضي أبي محمّدٍ عبد الوهّاب المالكيّ رحمه الله تعالى :

وَا لَهْفَ نفسي على شيئين لو جُمِعا عندي لكنتُ امرءاً من أسعد البَشَرِ كَفافُ عيشٍ كفاني ذُلَّ مسألِقٍ وخدمةُ العلم حتى ينقضي عُمُري(٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغداديّ في شرف أصحاب الحديث رقم: ٢١٩، من طريق محمّد بن عبد الله المقرىء، قال: حدّثنا يحيى بن أكثم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان ٢٣٦/١٢، رقم: ٩٤٥٥، ومن طريقه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٢٩/١٧، من طريق أبي الفضل العبّاس بن حمزة، قال: سمعتُ ذا النّون المصريّ به.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) من ج .

<sup>(</sup>٥) عزاهما للقاضي عبدالوهّاب ابنُ بسّام في الذُّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٢٤/٨.

وللعلاّمة أبي القاسم الزّمخشريّ :

وحدتُّ العلمَ من هاتِيكَ أسمى فإنّ العلــمَ كنــزٌّ ليس يفنـــــى وكلُّ فضيلةٍ فيها سَناءً فلا تعتدَّ غيرَ العلمٍ ذُحْراً

## فَصْلٌ

وانضمّ إلى شرف العلم أنّ طلبَه من أحسن العبادات وأفضلِها، والتّقــرّبَ به إلى الله تعالى من أتمّ القُرُبات وأكملِها.

جاء عن إمامنا أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشّافعيّ رحمة الله عليه أنّه قال: ما تُقُرِّب إلى الله عزّ وحلّ بعد أداء الفريضة بأفضلَ من طلب العلم. هـذه رواية حَرْمَلَة بن يحيى عنه(١).

وفي رواية الرّبيع بن سليمان عنه قال: طلبُ العلم أفضلُ من صلاة النّافلة<sup>(٢)</sup>. وفي رواية أخرى عنه: ليس بعــد أداء الفرائـض شــيءٌ أفضـلَ مـن طلـب العلم. قيل: ولا الجهادُ في سبيل اللهٰ؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل اللهٰ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٤٦/٢، رقم: ٤٧٦، من طريق عليّ بن بدر النّخعيّ أبي الأشنان، قال: سعمتُ حرملة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١٩/٩، والخطيب البغداديّ في شرف أصحاب المحديث رقم: ٢٥٥، و البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢/٥٤، رقم: ٤٧٤، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/٥١، من طرق عن الرّبيع بن سليمان المراديّ، قال: سمعتُ الشّافعيُّ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٤٥/٢ ـ ٤٦، رقم: ٤٧٥، من طريق جعفر بن أحمد الشّاماتيّ، قال: سمعتُ الرّبيع بن سليمان يقول: سمعتُ الشّافعيُّ به.

ورُوي معنى ذلك عمّن تقدّم الشّافعيَّ من التّابعين وأتباعهم رضي الله عنهم. حاء عن الحسن البصريّ أنّه قال: ما أعلم شيئاً أفضلَ من الجهاد في سبيل الله إلاّ أن يكون طلب العلم فإنّه أفضلُ من الجهاد في سبيل الله.

وقال الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الشّوريّ: لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضلَ من طلب العلم أو الحديث لمن حسُنت نيّتُه فيه(١).

ورُوي مثلُه عن صاحبه عبد الله بن المبارك(٢).

٣/ب / وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعيّ: من تعلّم باباً من العلم كان أفضل من عبادة حَوْل يُصام نهارُه، ويُقام ليله (٣).

وقال سليمان التيميّ: كنّا في مجلس نتذاكرُ فيه الفقه والسُّنن ومعنا أبو مجلزٍ، فقال رحلٌ: لو قرأتُم سورةً. فقال أبو مجلزٍ: ما نُسرى أنّ قراءةَ سورةٍ أفضلُ ممّا نحن فيه(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغداديّ في شرف أصحاب الحديث رقم: ١٧٦، والبيهقيُّ في المدخل ٢٣/٢ رقم: ٤٧٠، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ٢٥/١، من طريق وكيع ابن الجرّاح، قال: سمعتُ سفيان التّوريّ به. وأخرجه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣٦٦/٦، من طريق محمّد بن يوسف الفريابيّ، قال: سمعتُ التّوريَّ به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٤٤/٢، رقم: ٤٧٢، من طريق إسحاق بن إسماعيل الطَّالقـانيّ، قال: قال ابن المبارك: " ما أعلم شيئاً أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عزّ وحلّ ".

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩٣/٢٧، من طريق أبي عمرو عبد الله بـن إسمـاعيل
 ابن بنت الأو زاعيّ، حدّثني أبي، عن حدّي الأو زاعيّ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١٢/٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩/٦٤، وابن نقطة في تكملة الإكمال ١٩٧/٣، من طريق معتمر بن سليمان التّيميّ، عن أبيه به.

وقال ابن عبد الحكم: كنتُ عند مالكِ أقرأ عليه العلم، فدخل وقتُ الظّهر، فحمعتُ الكتبَ لأصلّي فقال: يا هذا ما الذي قمتَ إليه بأفضلَ ممّا كنتَ فيه إذا صحّت النّيةُ(١).

يعني قيامَه لإحراز فضيلة أوّل الوقت والله أعلم.

وصح عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنّه قال لابنه عبد الله لمّا قدم أبو زرعة الرّازيّ من الرّيّ إلى بغداد: يا بنيّ قد اعتضت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشّيخ(٢).

وكلُّ هؤلاء من أئمّة الهُدى، الذين بهم يُقتدى، وجماء مثلُ ذلك عن الصّحابة رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعاً.

قال ابن عبّاس: مذاكرةُ العلم ساعةً خيرٌ من إحياء ليلة (٣).

<sup>(</sup>١) رأيته من رواية ابن وهب عن مالك أخرجه ابن عبـد الـبرّ في حــامع بيـــان العلــم وفضلــه ٢٥/١، من طريق محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا ابن وهب به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغداديّ في تــاريخ بغــداد ٣٢٧/١٠، مــن طريـق عبيــد الله بـن محمّــد العكبريّ، قال: سمعتُ عبد الله بن أحمد بن حنبل به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٣٦/٢، رقم: ٤٥٩، من طريق عبد السرزّاق، ثنا معمر، عن قتادة، عن مطرّف، سمعت ابن عبّاس به. وإسناده صحيح إذا كان مطرّف سمعه من ابن عبّاس. وله طريق آخر أخرجها الدّارميُّ في مسنده ٢٧٢، رقم: ٢٧١، من طريق حفّص بن غياث، قال: سمعت ابن حريج يذكر عمّن حدّثه عن ابن عبّاس به. وفيه إبهامٌ. كما رواه قتادة عن ابن عبّاس به. أخرجه معمر في جامعه ٢٠٤٦١، رقم: ٢٠٤٦٩، غير أنّ قتادة لم يدرك ابن عبّاس. فالأثر إن شاء الله يتقوّى بهذه الطّرق.

وقال ابن مسعود: لأن أحلس في مجلس فقهٍ ساعةً أحبُّ إليّ من صيام يومٍ وقيام ليلةٍ (١) .

ورُوي مرفوعاً إلى النّبيّ ﷺ: « فضلُ العلم خيرٌ من فضل العبادة، وحيرُ دينكم الورعُ »(٢) .

وقال أبو سلمة بن عبد الرّحمن: قال أبو هريرة وأبو ذرِّ: بـابٌ مـن العلـم نتعلّمُه أحبُّ إلينا من ألف ركعة تطوّع، وبـابٌ نعلّمُه عملنا بـه أو لم نعمـل أحبُّ إلينا من مائة ركعة تطوّعاً. وقـالاً: سمعنـا رسـول الله على يقـول: إذا حـاء طالبَ العلم الموتُ وهو على هذه الحال مات وهو شهيدٌ(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٣٧/٢، رقم: ٤٦١، من طريق عقبة بـن نـافع، عـن زيـد بـن أسلم، عن ابن مسـعود كمـا قـال شيخُنا الأعظميِّ في حاشية المدخل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطّبرانيّ في الأوسط ١٩٦/٤ - ١٩٧، رقم: ٣٩٦٠، والبزّار - كشف الأستار ١٨٥/، رقم: ١٣٩، والحاكم ١٩٢/١ - ٩٣، والبيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ١٨٥/ ٣٣/٣ - ٣٤، رقم: ٥٥٥، وغيرهم من طرق عن عبّاد بن يعقوب الأسديّ، نا عبد الله ابن عبد القدّوس، عن الأعمش، عن مطرّف بن الشّخير، عن حذيفة بن اليمان به مرفوعاً. قال المنذري في الترغيب - صحيحه رقم: ٦٦: " رواه الطّبرانيّ في الأوسط والبزّار بإسناد حسن ". وللحديث شواهد تصحّحه، صحيح التّرغيب رقم: ٦٦، وحاشية العلم لأبي خيثمة رقم: ١٣، وحاشية المدخل إلى السّنن الكبرى ٣٤/٢، وحاشية العلم لأبي خيثمة رقم: ١٣، وحاشية المدخل إلى السّنن الكبرى ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد ٢٤٧/٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣) ٢٢/٦٧، من طريق حجّاج بن نصير، حدّثنا هلال بن عبد الرّحمن الحنفيّ، عن عطاء ابن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة وأبي

وعن أبي بكر الهُذليّ، عن عون بن عبد الله أنّ رجلاً جاء إلى أبي ذرّ فقال له: يا أبا ذرّ إنّي أريد أن أتعلّم العلمَ وأخاف أن أضيّعَه. قال له: تعلّم العلمَ فإنّك إن مُتَّ عالمًا خيرٌ لك من أن تموت جاهلاً. ثمّ جاء إلى أبي الدّرداء فقال له: يا أبا الدّرداء إنّي أريد أن أتعلّم العلمَ وأخاف أن أضيّعَه. فقال / له : تعلّم العلمَ فإنّك أن تَوسَّدَ الجهلَ. ثمّ جاء إلى أبي تعلّم العلمَ فإنّك أن تَوسَّدَ الجهلَ. ثمّ جاء إلى أبي هريرة فقال : [يا أبا هريرة إنّي أريد أن أتعلّم العلمَ و أخاف أن أضيّعَه. فقال ] (١) له أبو هريرة: تعلّم العلمَ فإنّك لن تجد له إضاعةً أشدٌ من تركه (٢).

1/ 5

وفي رواية قال أبو ذرً: إنّك أن تَوسَّدَ العلمَ خيرٌ من أن تَوسَّدَ الجهلَ. وقال أبو الدّرداء: إنّ النّاس يُبعثون من قبورهم على ما ماتوا عليه، فيُبعث العالِمُ عالمًا والجاهلُ جاهلًا. و قال أبو هريرة: ما أنتَ بواجدٍ شيئاً أضيعَ له من تركه (٣).

ذرّ به. وإسناده ضعيف حدًا هـ الله بن عبد الرّحمـن الحنفيّ قـ ال العقيليّ في الضّعفاء 1577/ من 1577/ منكر الحديث ". وذكر له العقيليُّ هـ ذا الحديثُ في جملة مناكيره، ثمّ قال: "كلُّ هذا مناكير لا أصـول لها، ولا يتـ ابع عليها ". وقـال الذّهبيّ في الميزان ٤/٥/٣: " الضّعفُ لائحٌ على أحاديثه فليُـ ترك ". وانظر لسـان الميزان ١٤٥/٢. وبعد كتابة ما تقدّم رأيتُ العلامة الألبانيّ رحمه الله قد ذكر الحديث في سلسلة الأحاديث الضّعيفة رقم: ٢١٢٦، وضعّفه حدًا.

<sup>(</sup>١) من ج ، و تاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦٧/٦٧، من طريق موسى بن إسحاق بن إبراهيم القاضي الأنصاريّ، نا أبو إبراهيم التّرجمانيّ، نا إسماعيل بن عيّاش، عن أببي بكر الهذليّ، عن عون بن عبد الله به. وأبو بكر الهذليّ قيل: اسمه سُلْمى بن عبد الله، وقيل: روح، أخباريّ متروك الحديث كما في التّقريب، وانظر تهذيب الكمال ٣٣/٣٥١ ـ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦٧/٦٧، من طريق أحمد بن مروان، نا أبو الحسن الرّبعيّ، حدّثني أبي، قال: قال ابن حباب: فذكره. وفيه من لم أعرفه.

وفي رواية قال أبو ذرِّ: إن تفترش العلمَ حيرٌ من أن تفترش الجهل. وقال أبو هريرة عن أبو هريرة من أبو هريرة من أحسن القوم كلاماً(١).

#### قلت :

صدق وبرَّ فإنّا مأمورون بالعلم وبالعمل، فلا ينبغي أن يحملنا تقصيرُنا في العمل على أن نُقصّر في تحصيل العلم، فنكون قد خالفنا الأمر فيهما، مع أنّه يُرجى من بركة العلم النّافع أنّه يُفضي بصاحبه إلى العمل، فقد حاء عن جماعة من أكابر التّابعين وأتباعهم في العلم والدِّين أنّهم قالوا: تعلّمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلاّ لله(٢).

وقال بعضهم: تعلّمنا العلمَ وما لنا فيه كبيرُ نيّةٍ ثمّ رزقنا الله النّيّة بعدُ٣٠).

فهذا تفسيرُ قول من قال: «تعلّمناه لغير الله فـأبي أن يكون إلاّ لله » أي فحصلت النّيّةُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦٨/٦٧، من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافيّ، عن العوّام بن جويرية البصريّ، عن الحسن، عن أبي الـدّرداء وأبي ذرّ وأبي هريرة به. وفيه إرسال، وعبيدُ الله بن الوليد الوصّافيّ ضعيف ّكما في التّقريب، وانظر تهذيب الكمال ١٧٣/١ - ١٧٣، والعوّام أشدّ ضعفاً منه قال ابن حبّان في المحروحين ١٩٦/٢:

" كان تمن يروي الموضوعات عن التّقات على صلاح فيه، كان يهم ويأتي بالشّيء على التّوهّم من غير أن يتعمّد فاستحقّ ترك الاحتجاج به لما ظهر عليه من أمارات الجرح ".

<sup>(</sup>٢) انظر المحدّث الفاصل رقم: ٣٨ ـ ٣٩، والجامع لأخلاق السرّاوي وآداب السّامع ٣٣٩/١ للخطيب، ومدخل البيهقيّ ٢/٩٧ ـ ٧٨، وتاريخ ابن عساكر ٤١٧/٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر السّابقة .

وذكر الغزّاليّ في «كتاب الإحياء »(١) أن بعضهم قال: معناه أنّ العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقتُه، وإنّما حصل لنا حديثُه وألفاظُه.

والتّفسيرُ الأوّلُ أولى إذ بعضُ الرّوايات فسّر بعضاً، ووقع هذا القولُ من جماعة أكابرَ لا يُظنّ بهم سوى المعنى الأوّل.

قال سماك بن حرب: طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريـد الله بـه، فلمّـا بلغـتُ حاجتي دلّني على ما ينفعني، وحجزني عمّا يضرُّني<sup>(٢)</sup>.

فهذا معنى ما ذهبوا إليه رحمهم الله.

٤ / ب

/ فَصْلٌ

ثمّ أفضلُ العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفةُ أحكامه وتكاليف التي بَعث بها الرّسل، وأوضحَ لها السّبل، وهي علمُ كتابِ الله المُنزَل، وسنّةِ نبيّه المُرْسَل، إذ هما مادّةُ العلوم الشّرعيّة، وأصلُ المعالم الدّينيّة. ثمّ علمُ الفقهِ المستخرجُ من ذَيْنِكَ الأصلين، الكافلُ لمن قام به على الوجه المأمور به فَضْلاً بل فَضْلاً بل فَضْلاً بن، وإلى

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ٦٧/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الرّامهرمزيُّ في المحدّث الفاصل رقم: ٣٦، والخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي المرحد الرّامهرمزيُّ في المحدّن والبيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٧٦/٧ ـ عمّد ٧٧، رقم: ٧٧، رقم: ٥٢٠، من طرق عن أحمد بن حازم الغفاري، ثنا حسن بن قتيبة، حدّثني محمّد ابن إسحاق، عن سماك به. وحسن بن قتيبة هو المدائني قال الدّارقطنيّ: متروك. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الأزدي: واهي الحديث. وقال العقيلي: كثير الوهم. وقال الذّهبي: هالك. انظر ميزان الاعتدال ١٩/١٥.

ذلك الإشارةُ بقوله في في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «العلمُ ثلاثةً وما سوى ذلك فضلُ: آيةٌ محكمةٌ، وسنّةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ » أخرجه أبو داود وابن ماجه في «سننهما »(١).

وفي « الصّحيحين » من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: « من يُرد الله به خيراً يُفَقّهُ في الدّين »(٢).

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال النّبي ﷺ: « النّاسُ معادن عيارُهم في الجاهليّة خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهُوا »(٣).

و في « جامع التّرمـذيّ » عـن أبي هريـرة قـال : قـال رســول الله ﷺ : « خصلتان لا تجتمعان في منافقٍ: حُسْنُ سَمْت، وفقةً في الدِّين »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٤٠٤/٣، رقم: ٢٨٧٧، وابس ماجمه ٨٠/١، رقم: ٥٠، من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيّ، عن عبد الرّحمن بن رافع التّنوخيّ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص به. وإسناده ضعيف لضعف الإفريقيّ، وانظر ضعيف الجامع الصّغير رقم: ٣٨٧٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٥٢٥/٦، رقم: ٣٤٩٣، ومسلم ٢٠٣١/٤، رقم: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ٤/٥١٤ ـ ٤١٦، رقم: ٢٦٨٤، من طريق أبي كريب محمّد بن العلاء، قال: حدّثنا خلف بن أيوب العامري، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به. قال الترمذي: "هذا حديث غريب، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري، ولم أر أحداً يروي عنه غير محمّد بن العلاء ولا أدري كيف هو ". وقد روى عن خلف هذا غير أبي كريب جماعة مثل الإمام أحمد وأبي معمر القطيعي ومحمّد بن مقاتل المروزي فليس بمجهول، ثمّ هو لم يرو شيئاً منكراً، كما أن الحديث له طرق أخرى تقويه و بمجموعها صحّح الشيخ الألباني - رحمه الله - الحديث، انظر تفصيل هذا كله في الصّحيحة رقم: ٢٧٨.

#### و في الحديث :

« فقيةً واحدٌ أشدُّ على الشّيطان من ألف عابد. لكلّ شيءٍ عمادٌ وعمــادُ الدِّين الفقهُ. ما عُبد الله بشيء أفضلَ من فقهٍ في الدِّين »(١).

وعن عمر بن عليّ بن أبي طالبٍ رفعه: « نِعْسَمَ الرّحلُ الفقيـهُ إن احتيـج إليه انتُفِع به، وإن استُغني عنه أغنى نفسَه »<sup>(٢)</sup>.

وقال علي الأزدي: سألتُ ابن عبّاسٍ عن الجهاد؟ فقال: ألا أدلّك على ما هو خيرٌ لك من الجهاد؟ تُبني مسجداً فتُعلّم فيه القرآن والفقه في الدّين أو قال: السُّنة (٣).

وعن كعب أنّ الحواريّين قالوا لعيسى بن مريم عليهما السّلام: يا رُوحَ الله هل بعدنا من أُمَّةٍ؟ قال: نعم أمّة أحمد، حكماء علماء، أبرارٌ أتقياء، كأنّهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطّبرانيّ في الأوسط ۱۹٤/٦، رقم: ٢١٦٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥/٥١ من طريق يزيد بن عياض، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به مرفوعاً. قال الهيثميّ في مجمع الزّوائد ١٢١/١: " رواه الطّبرانيّ في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو كذّاب ". وللفقرة الأولى من الحديث شاهد من حديث ابن عبّاس لكنّه لا يفرح به أخرجه التّرمذيّ ٤١٣/٤، رقم: ١٣٨١، وابن ماجه ٢١٢١، رقم: ٢٢٢، وابن حبّان في المحروحين ١٠،٠٠، وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدّثنا روح بن حناح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس به مرفوعا. قال ابن حبّان: " روح بن حناح منكر الحديث حدّا، يروي عن التقات ما إذا سمعها الإنسانُ الذي ليس بالمتبحر في صناعة الحديث شهد لها بالوضع ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠٣/٤٥، من طريق عبّاد بن يعقوب الرّواجيّ، أنا عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جـدّه، عـن عليّ به. وهذا موضوع آفتُه عيسى بن عبد الله العلويّ متروك الحديث، انظر الضّعيفة رقم: ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الحسن القطّان ـ فيما وحده القزوينيُّ بخطّه كما في التّدوين ٤٦١/٢ ــ من طريق شريك بن عبد الله، عن ليث بن أبي سليم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عليّ الأزدي به. وليث صدوق اختلط حدّا و لم يتميّز حديثُه فتُرك.

من الفقه أنبياء، يَرْضَوْنَ من الله باليسير من الرّزق، ويرضى الله منهم باليسير من العمل (١) .

وقال سفيان بن عيينة: / لم يُعْطَ أحدٌ بعد النّبوّة شيئاً أفضلَ من العلم والفقه.

ولله دَرُّ القائل : كلُّ العلوم سوى القرآن مَشْغَلَةٌ 1/0

إلاّ الحديثَ وإلاّ الفقهَ في الدِّينِ(٢)

ولقد أحسن الآخرُ في قوله :

إنَّما العلمُ بحورٌ زاخِـــرَهُ شرفَ الدُّنيا وفوزَ الآخِرَهُ

غايةُ العلمِ بعيدٌ غَوْرُهـا فعليكَ الفقهَ منه تحتوي

فالفقة عميمُ الفائدةِ عظيمُ الجدوى، وإليه المرحعُ في الأحكام والفتوى، فليُطلب بفضل عنايةٍ مصحوبةٍ بالتقوى، فهو ثمرةُ تلك الأصول المباركة والطّريقةُ المثلى .

واعلم أنّ استخراجَ مسائل الفقه وتحقيقَها متوقّف على إحكام علم أصول الفقه، وإتقانُ كلِّ هذه العلوم متوقّف على التبحر في معرفة علم اللِّسان العربي، من وجوهه وطُرُقِه ومَجازه ومَجازي استعماله؛ ولهذا ضل كثيرٌ مُّن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٢/٤٧، من طريق هشام بن عمّار، حدّثنا الوليد ابن مسلم، حدّثنا عبد الرّحمن بن زيد، عن أبيه: أنّ عيسى بن مريم ... فذكره. وليس فيه كعب. وهذا من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) هو بنحوه لبعض علماء شاش فيما أسنده الخطيب البغداديّ في كتابه شرف أصحاب الحديث رقم: ١٧٠ .

جهله فزلّوا في علوم الأصول والفروع أنواعاً من الزَّلَل، وأخطؤوا فيها ضروباً من الخطأ والخَطَل.

قال أبو عبيدٍ: سمعتُ الأصمعيَّ يقول: سمعتُ الخليل بن أحمد يقول: سمعتُ أيّوبَ السّختيانيّ يقول: عامّةُ مَنْ تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيّة.

وقال الزّهريّ: إنّما أخطأ النّاسُ في كثيرٍ من تـأويل القـرآن لجهلهـم بلغـة العـرب.

#### قلت :

وسببُ الخطأ حملُ الألفاظ مطلقاً على ظواهرها، وانصرافُ الأذهان عن مُحاري كلام العرب، والغفلةُ عن كثرة تصرّفاته وتفنّنه ومذاهبه التي لا يعقلُها إلاّ العالمون به. وهو لغةُ صاحبِ الشّريعةِ المُنزَّلِ على لغته كلامُ مُرْسِلِه، المُبَلِّغ ما أُنزل إليه من ربِّه المُبَيِّن له ﷺ.

وكلُّ علمٍ من هـذه العلـوم بحـرٌ زاخـرٌ، لا يحصـل علـى دُرَرِه إلاَّ كـلُّ سـابحٍ غوّاصِ ماهرٍ، ولا سبيلَ إلى الإحاطة بجميعها لفاضل، فليُمتثل ما / أشار إليه القائلُ:

ما حَوى العلمَ جميعاً أحدٌ لا ولو مارسهُ ألفَ سَنَــــهُ إِنَّما العلمُ بعيدٌ غَـــوْرُهُ فخُدوا من كلِّ شيءِ أَحْسَنَهُ

قيل لبعض الحكماء: من يعرف كلَّ العلم؟ فقال: كلُّ النَّاس(١).

يعني كلّ العلم الذي آتاه الله خَلْقَه لا يعرفُه إلاّ جميعُهم، ولا يعرف العلمَ المسره مطلقاً إلاّ خالقُهم عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>١) انظر فيض القدير ٣٨٧/٤.

## فَصْلٌ

والفقة كان شعار أكثر (١) أصحاب رسول الله الله الذين صحبوه ولازمُوه، ورُزقوا فهمَ ما تلقّوه عنه وسمعُوه، كالخلفاء الأربعة وباقي العشرة وابن مسعود ومعاذ وأُبَيِّ وزيد بن ثابتٍ وأبي موسى وأبي الدّرداء وعائشة وابن عمر وابن عبّاسٍ وابن عَمْرٍ و وابن الزّبير وأبي سعيدٍ وأبي هريرة وحابر بن عبد الله وغيرهم.

ونُقل الفقهُ أيضا عن غيرهم في مواضعَ قليلةٍ كأبي ذرَّ وعمّارِ وحُذيفة وسَلْمان وعُبادة بن الصّامت وأبي مسعودٍ وفَضالة وواثلة وحالد ومعاوية وعمرو بن العاص وأمّ سلمة وأسماء بنت أبي بكر الصّديق (٢) والحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين.

والأوّلون اشتهروا به وكُثُرَتْ فتاويهم فيه، وأكثرُهم في ذلك تسعة: عمر وعليّ وابن مسعود وأُبيٌّ وزيدٌ وأبو موسى وعائشة وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم.

والذين اشتهروا من هؤلاء بكثرة الأصحاب ثلاثةً: عبـد الله بـن مسعودٍ وزيد بن ثابت وعبد الله بن عبّاس.

واعتمادُ أهل المدينة في الفقه على رأي زيد بن ثابتٍ وعبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>١) أكثر : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) الصّدّيق : غير مثبتة في ج .

واعتمادُ أهل مكَّة على رأي ابن عبَّاس.

واعتمادُ أهل الكوفة على رأي عليّ وعبد الله بن مسعودٍ.

وأهل البصرة على رأي أبي موسى وعمران بن حصين وغيرهما.

وكان بالشّام معاذّ وأبو الدّرداء وغيرُهما.

ثمّ انتقل الفقهُ إلى التّابعين فمن بعدهم :

فكان بالمدينة سعيدُ بن المسيِّب وعروة بن الزّبير والقاسم بن محمّد وحارجة بن زيد / وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله وأبو بكر بن عبد ١/١ الرّحمن، وهؤلاء هم فقهاءُ المدينة السّبعة المشهورون بهذه العبارة.

وقد جُمعوا في بيتٍ قال ناظمُه(١):

ألا كلُّ من لا يَقتدي بأئمَّةِ فقسمتُه ضيزى عن الحقِّ حارجَهُ فخُذهُم عبيدُ الله عروةُ قاسمٌ سعيدٌ أبو بكرِ سليمانُ حارجَـهُ (٢)

ومن جملة فقهاء المدينة أيضاً من التّابعين :

سالم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرّحمن وأبان بن عثمان وقبيصة بن ذُويب وغيرهم من كبار تابعي المدينة.

ولحقهم من تابعيها أيضاً عمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين ويحيى بن سعيد وأبو الزّناد والزّهري وربيعة وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ج: بيتِ ناظمِه.

<sup>(</sup>٢) انظر تغليق التّعليق ١١٨/٢ ـ ١١٩ لابن حجر .

ثمّ انتقل إلى أتباع التّابعين كابن أبي ذئبٍ والماحشون والإمام مالك بـن أنس و أصحابه .

وكان بمكّة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن حبير وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وغيرهم.

ثم انتقل إلى ابن أبي نجيح وابن حريج وسفيان بن عيينة ومسلم بن حالد وسعيد بن سالم(١) وغيرهم.

ثمّ انتقل إلى الإمام أبي عبد الله الشَّافعيّ وأصحابه.

وكان بالكوفة أصحابُ ابن مسعودٍ الأكابر: علقمة وعَبيدة ومسروق والأسود وعبد الرّحمن ابنا يزيد وعمرو بن شرحبيل وشريح القاضي وغيرهم.

وبعدهم عامرٌ الشّعبيّ وإبراهيم النُّحعيّ.

وبعدهم الحكم بن عتيبة وحمّاد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وغيرهم. وبعدهم ابن شُبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والإمامان أبو حنيفة وسفيان الثّوريّ وأصحابهما.

وكان بالبصرة الحسن وابن سيرين ومطرّف بن عبد الله وجابر بن زيد و أبو قلابة .

ثمّ قتادة وأيّوب ويونس وسليمان التّيميّ وابن عون وعثمان البتّيّ.

ثمّ الحمّادان ابن زيد وابن سلمة ويحيى بن سعيدٍ وابن مهديّ.

اب وكان بالشّام أبو إدريس الخولانيّ / وشهر بن حوشب وابن أبي زكريّــا ورجاء بن حيوة وعبادة بن نُسيّ ومكحول وغيرهم.

<sup>(</sup>١) وسعيد بن سالم: ساقطٌ من ج.

ثم الإمام الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى وغيرهم. وباليمن طاووس ووهب بن منبه وغيرهما.

وبمصر يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث واللّيث بن سعد وغيرهم. ثمّ أصحاب مالك والشّافعيّ وأصحابه رحمهم الله.

وبخراسان الضّحّاك بن مزاحم وإبراهيم الصّائغ وعبـد الله بن المبـارك وإسحاق بن راهويه.

وببغداد أصحاب أبي حنيفة والشّافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل، ثمّ أبو ثور وأبو عبيدٍ القاسم بن سلام، ثمّ داود ومحمّد بن حرير وغيرهم.

## <u>ف</u>َصْلٌ

ثم إن هؤلاء المذكورين من كل طبقة وإن كانوا مشهورين بالفقه والإمامة فبعضهم أشهرُ من بعض وأغلبُ في ذلك من بعض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطّبقات ٣٣٥/٢، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱) أخرجه ابن سعد في الطّبقات ٣٣٥/٢، أخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن مسلم بن سمعان، عن القاسم بن محمّد به. والواقديُّ متروك، وشيخُه أسامة ضعيفٌ من قبل حفظه، وانظر التّمهيد ٧٦/٩، ومقدّمة فتح الباري ٢٨٧/١.

وقال مسروق: شامَمْتُ أصحابَ محمّد ﷺ أي قاربتهم ـ فوجدتُ العلمَ انتهى إلى ستّةٍ. وفي روايةٍ: انتهى علمُ أصحاب محمّد ﷺ إلى ستّةٍ. وفي أخرى: كان أصحابُ القضاء من أصحاب رسول الله ﷺ ستّة: عمر وعليّ وابن مسعود وأبيّ وزيد وأبو موسى(١).

وقال الزّهريّ: الفقهاء أربعة \_ يعني من التّابعين \_ سعيد بن المسيّب بالمدينة، والشّعبيّ بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشّام (٢).

وقال عبد الرّحمن بن مهديّ: العلماءُ عندنا أربعةً \_ يعني من تابعي التّابعين \_ سفيان التّوريّ ومالك والأوزاعيّ وحمّاد بن زيد (٣).

وقال سفيان بن عيينة: لم يُدْرَك مثلُ ابن عبّاس في زمانه، ولا مثلُ الشّعبيّ في زمانه، ولا مثلُ الشّعبيّ في زمانه (٤).

وفي رواية: أئمّةُ النّاس ثلاثةٌ بعد أصحاب النّبيّ ﷺ - / يعني أكابر الصّحابة ـ فذكرهم: ابن عبّاس والشّعبيّ والتّوريّ(٥).

1 / v

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الرّوايات في المعرف والتّـاريخ ١٥٤/١ ـ ٤٤٥، والمدخــل إلى السّـنن الكـبرى رقم: ١٤٥ ـ ١٤٨، وتاريخ دمشق ١٥٤/٣٣ ـ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٢/٦، من طريق أبي عبد الله بن المعلَّى، قـال: سمعتُ الزّهريّ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧٥/٣٥، من طريق زيد بن أخرم الطَّائيّ، قـال: سمعتُ عبد الرّحمن بن مهدي يقول: فذكره.

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٥٦/٦، من طريق عبد الرّزّاق، قال: سمعتُ سفيان بن عيينة به.

يعني أنهم أئمة النّاس في هذه الأعصار الثّلاثة كلُّ واحدٍ في عصره وهم حير القرون، عصر الصّحابة \_ بعد الأكابر منهم \_ وعصر التّابعين وأتباعهم.

وقال الزّهريّ: قدمتُ على عبد الملك بن مروان فقال: مِنْ أين قَدِمْتَ يا زُهريّ؟ قلتُ: مِنْ مكّة. قال: فمن خَلَّفْتَ بها يَسُود أهلَها؟ قلتُ: عطاءُ بن أبي رباح. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلتُ: مِنَ الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلتُ: بالدِّيانة والرِّواية. قال: إنَّ أهل الدّيانة والرَّواية لينبغي أن يَسودوا. فمن يَسودُ أهلَ اليمن؟ قلتُ: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلتُ: بما سادهم به عطاء. قال: إنَّه لينبغي. فمن يَسودُ أهلَ مصر؟ قلتُ: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من الموالي. قال: فمن يَسودُ أهلَ الشّام؟ قلتُ: مكحول. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأةٌ من هُذَيْل. قال: فمن يَسودُ أهلَ الجزيرة؟ قلتُ: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من الموالي. قال: فمن يَسودُ أهلَ خُراسان؟ قلتُ: الضّحّاك بن مُزاحم. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من الموالي. قال: فمن يَسودُ أهلَ البصرة؟ قلتُ: الحسن بن أبي الحسن. قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلتُ: من الموالى. قال(١): فمن يسود أهل الكوفة؟ قلتُ: إبراهيم النُّخَعيّ. قال: فمِنَ العرب أم من الموالي؟ قلتُ: من العرب. قال: ويلك يا

<sup>(</sup>١) في ج زيادة : ويلك .

زُهريّ فرّحتَ عنّي، والله لتَسُودَنّ الموالي على العـرب حتّى يُخطَبَ لهـا على المنابر والعربُ تحتها. قلتُ: يا أمير المؤمنين إنّما هو أمرُ الله ودينُـه؛ من حفظه ٧/ب ساد، ومن / ضيّعه سقط(١).

قلت :

فهكذا كان العلماءُ هم الأعيان يُسأل عنهم ويُبجّلون في كلّ مكان لجمعهم بين العلم والعمَل، وإعراضهم عن المراء والجدّل.

ثم إنّ الله تعالى شَهَرَ بالفقه أربعة أئمة اشتهَرت مذاهبُهم، واقتدى النّـاسُ بهم (٢) في كلّ الأمصار في جميع الأعصار وهم: أبو حنيفة النّعمان بن ثـابت، وآباءُ عبد الله مالكُ بن أنس الأصبحيّ، ومحمّدُ بن إدريس الشّافعيّ، وأحمدُ بن محمّد الله عنه الشّيبانيّ.

فهم أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فضائلهم ومناقبهم كثيرة، وفوائدُهم وفرائدهم غزيرة، وقد صُنّف (٤) في مناقبهم كتب مُجَرَّدة، مُطَوَّلَة و مُقْتَصَدَة.

<sup>(</sup>١) أخرج هذه الحكاية الحاكم في معرفة علوم الحديث ١٩٨ ـ ١٩٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩٨٠ ـ ٣٩٣/٤ - ٣٠٤/٥٦ من طريق الوليد بن محمّد الموقّدي، قال: سمعتُ محمّد بن مسلم بن شهاب الزّهريّ يقول: فذكره. والوليد بن محمّد الموقّديّ مولى بني أميّة متروك. ولذا قال الذّهييّ في سير أعلام النّبلاء ٥/٥٨ ـ ٨٦: " الحكاية منكرةً، والوليد بن محمّد واو، فلعلّها تمّت للزّهريّ مع أحد أولاد عبد الملك. وأيضاً ففيها: من يسود أهل مصر؟ قلتُ: يزيد بن أبي حبيب وهو من الموالي، فيزيدكان ذاك الوقت شابًا لا يُعرف بعد والضّحاك، فلا يدري الزّهريُّ من هو في العالَم! وكذا مكحول يصغر عن ذاك ".

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة : فيها .

<sup>(</sup>٣) محمّد : غير مثبت في ج .

<sup>(</sup>٤) ج : صنّفت .

#### فصل

وقد كان من مضى من الأئمّة الجمتهدين، بِحَميع علوم الاجتهاد قائمين، وبنشرها في الآفاق معتنين، وهم في ذلك متفاضلون.

فمنهم المُحْكِمُ لعلم الكتاب، ومنهم القائمُ بأمر السُّنَّة، ومنهم المتبحِّرُ في العربيّة، ومنهم المتقن لجودة استنباط الأحكام، وقلّ من احتمع فيه القيامُ بجميع ذلك، فكان مِنْ أجمعهم وأقومهم به إمامُنا أبو عبد الله القُرشيّ المطّلبيّ الشّافعيّ رضي الله عنه، جمع الله تعالى له النَّسب الطّاهر، والعلم الباهر، وكثرة المآثر، وحُل المفاخر؛ فكان فيه من المناقب والفضائل، ما فرّقه في كثير من الأئمة الأفاضل، وشهد له بذلك مِنْ أهل كلّ فن سادةً أماثل.

قال المزنيّ : سمعتُ الشّافعيَّ يقول : حفظتُ القرآن وأنا ابنُ سبع سنين، وحفظتُ " الموطَّأ " وأنا ابنُ عشر سنين (١).

قال يونس بن عبد الأعلى : كان الشّافعيُّ إذا أخذ في التّفسير كأنّه شهد التّنزيل(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٦٢/٢ ـ ٦٣، من طريق أحمد بن إبراهيم الطَّائيّ، قال: نا إسماعيل بن يحيى المزنيّ به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيّ في أحكام القرآن ١٩/١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢) أخرجه البيهقيّ في أحكام القرآن ١٩/١، ومن طريقه ابن عسّد بن عمّد بن عمّد بن عمّد بن عمّد بن عبدة، عن يونس بن عبد الأعلى به.

قال أحمد بن محمّد بن بنت الشّافعيّ: سمعتُ أبي وعمّي يقولان: كان سفيان بن عيينة / إذا حاءه شيءٌ من التّفسير والفتيا يُسأل عنها التفت إلى الشّافعيّ فيقول: سلوا هذا(١).

وقال له شیخه مسلم بن حالد ـ وهو مفتی مکّه ـ: یــا أبـا عبـد الله افْـتِ فقد والله آنَ لك أن تُفتی وهـو ابـن خمـس عشـرة سنةً. وقیـل: سـت عشـرة. وقیـل: مُخانی عشرة. وفی أخرى: وهو ابن دون عشرین سنةً(۲).

وقال الرّبيع: كان الشّافعيُّ يُفتي وهو ابن خمس عشرة سنةً، وكان يُحيى اللّيل إلى أن مات<sup>(٣)</sup>.

قال أبو نعيم الحافظ: سمعتُ سليمان بن أحمد يقول: سمعتُ أحمد بن محمّد الشّافعيّ يقول: كانت الحَلْقَةُ في الفتيا بمكّة في المسجد الحرام لابن عبّاس، وبعده لعطاء بن أبي رباح، وبعده لعبد الملك بن جُريج، وبعده لمسلم بن حالد، وبعده لسعيد بن سالم، وبعده لمحمّد بن إدريس الشّافعيّ وهو شابٌّ (٤).

قال ابن مهدي: سمعتُ مالكاً يقول: ما يأتيني قُرَشِيٌّ أفهمَ من هذا الفتى ـ عني الشّافعيّ(٥) ـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه زكريًا بن يحيى السّاجي في مناقب الشّافعيّ ـ كما في مناقب البيهقيّ ۲٤٠/۲ - ، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/٥، ٣٠ عن أحمد بن محمّد بن بنت الشّافعيّ به. (٢) انظر هذه الرّوايات في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٣٩ ـ ٤٠ لابن أبي حاتم، ومناقب الشّافعيّ ٢٤٣/٢ للبيهقيّ، وتاريخ بغداد ٢٤/٢، والسّير ١٦/١، وتوالي التأسيس ٧٤ ـ ٥٠. (٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/٨٥، من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن الجارود، قال: سمعتُ الرّبيع به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩٣/٩، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/٥١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١ /٣٠٠ ــ ٣٠٠، من طريق عبيـد الله بـن عمـر القواريريّ، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهـدي بـه. وعـزاه ابـنُ ححـر في تـوالي التّأسـيس ٧٤ للآبريّ ـ يعني في كتابه مناقب الشّافعيّ ـ.

قال أبو عبيد القاسم (١) بن سلام: ما رأيتُ قطُّ أعقلَ ولا أورعَ ولا أفصحَ من الشّافعيّ(٢).

قال هلال بن العلاء الرّقيّ: أصحابُ الحديث عيالٌ على الشّافعيّ، فتح لهم الأقفال(٣) .

قال إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل بمكّة فقال: تعال حتّى أُرِيَكَ رحلاً لم تر عيناكَ مثلَه، فأراني الشّافعيَّ. قال: فتناظرنا في الحديث فلم أر أعلمَ منه. ثمّ تناظرنا في القرآن فلم أر أفقه منه. ثمّ تناظرنا في القرآن فلم أر أقله منه. ثمّ تناظرنا في اللّغة فوحدتُّه بيت اللّغة. وما رأت عيناي مثلَه قطّ. قال: فلمّا فارقناه أحبرني جماعةٌ من أهل الفهم بالقرآن أنّه كان أعلمَ النّاس في زمانه بمعاني القرآن وأنّه قد (٤) كان أوتي فهماً في القرآن (٥).

قال أحمد بن حنبل: كان الفقهاءُ أطبّاءَ والمحدِّثون صَيادلةً، فجاء الشّافعيُّ / طبيباً صَيْدَلانيًّا، ما مَقَلَت العيونُ مثلَه(١).

(١) القاسم : غير مثبتة في ج .

۸ / ب

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠١/٥١، من طريق علي بن عبد العزيز بن يحيى، قال: سمعتُ أبا عبيد القاسم بن سلاّم به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهةيُّ في مناقب الشّافعيّ ٢٧٨/٢، وابن عساكر في تــاريخ دمشـق ٣٠١/٥١، ٣٥٧، من طريق الزّبير بن عبد الواحد الحافظ، قال: سمعتُ أبا محمّد جعفر بن محمّد بـن عليّ الهمذانيّ يقول: سمعتُ هلال بن العلاء به.

<sup>(</sup>٤) قد : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٥) أخرجه بنحوه ابنُ عساكر في تاريخه ٣٣٠/٥١، من طريـق أبـي بكـر أحمـد بـن الفضـل النّجّار، قال: سمعتُ إسحاق بن راهويه به. وانظر ٣٢٨/٥١ ـ ٣٢٩ من التّاريخ نفسه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣٣/٥١ ـ ٣٣٤، من طريق يحيى بن محمّد بن صاعد، سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل به.

وقال: إنّ الله يُقيِّض للنّاس في رأس كلِّ مائة سنةٍ مَنْ يُعلِّمهم السُّنن، وينفي عن رسول الله ﷺ الكذب، فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بنُ عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشّافعيُّ(۱).

وقال<sup>(۲)</sup>: إذا سُئِلْتُ عن مسألةٍ لا أعرف فيها حبراً قلتُ فيها بقول الشّافعيّ؛ لأنّه إمامٌ عالِمٌ من قُريش ورُوي عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: «عالِمُ قُريش علاً الأرضَ علماً »(۳).

وقال: كلامُ الشّافعيّ في اللّغة حجّةُ<sup>(1)</sup>.

وقال أبو عبيد<sup>(٥)</sup> وابن هشام<sup>(١)</sup> صاحب " المغازي ": الشّافعيُّ ممّن يؤخذ عنه في اللّغة (٧) أو من أهل اللّغة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٦٢/٢، من طريق أبسي سعيد الفريبابي، عن أحمد بن حنبل به. وانظر تاريخ دمشق ٣٣٨/٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرج كلامَ أحمد البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤/١، من طريق المرورّوذيّ، عن أحمد بن حنبل به. وانظر تاريخ دمشق ٣٣٩/٥١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطّيالسيُّ في مسنده ٢٤٤/١ - ٢٤٥، رقم: ٣٠٧ ـ دار هجر، من طريق النّضر ابن حميد الكنديّ ـ أو العبديّ ـ، عن الجارود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تسبّوا قريشاً فإنّ عالمها يملاً الأرض علماً ". وإسناده ضعيف حدّا من أحل النّضر بن حميد قال أبو حاتم: متروك الحديث كما في الجرح والتّعديل ٤٧٧/٨، وانظر كلاماً مفصّلاً عن هذا الحديث في الضّعيفة رقم: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه زكريًا السّاحيّ في مناقب الشّافعيّ، ومن طريقه البيّهقيُّ في مناقبُه ٤٢/٢، وابـن عساكر في تاريخه ٣٤٩/٥١ ـ ٣٥٠، عن جعفر بن أحمد، قال: قال أحمد بن حنبل: فذكره.

<sup>(</sup>٥) أخرج كلامَ أبي عبيدٍ ابنُ أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه ١٣٦ ـ ١٣٧، ومن طريقه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٣/٢، وابن عساكر في تــاريخ دمشـق ٣٧٣/٥١، قــال ابـن أبي حاتم: حُدِّثْتُ عن أبي عبيدِ القاسم بن سلاّم قال: فذكره. وفيه إبهامٌّ.

<sup>(</sup>٦) أخَّرِج كَلامَ ابن هشام البيهقيُّ في مناقَّب الشّافعيّ ٤٣/٢، من طريق محمَّد بـن المسيّب، وابن عساكر في تـاريخ دمشـق ٥١ /٣٧٣، مـن طريـق ابـن أبـي حـاتم ــ وهـو في آداب الشّافعيّ ومناقبه له ١٣٦ ـ، كلاهما عن الرّبيع بن سليمان قال: سمعتُ عبد الملك بن هشام به.

<sup>(</sup>٧) ج: تؤخذ عنه اللُّغة .

قال أبو بكر بن الأنباريّ: حدّثني أبي، عن أبي عثمان المازنيّ قال: الشّافعيُّ عندنا حجّةٌ في النّحو<sup>(۱)</sup>.

قال أبو العبّاس الْمَبَرِّد: رحم الله الشّافعيُّ كـان مـن أشـعر النّـاس، وآدَب النّاس، وأعرفهم بالقراءات(٢).

كذا وقع وأظنَّه تصحيفاً إنّما هو: " وأعرفهم بالقرآن " أي بمعانيه وأحكامه، أي رُزق فهماً فائقاً فيه على ما سبق من كلام إسحاق بن راهويه ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما.

قال أبو ثور إبراهيم بن حالد: كان الشّافعيُّ من معادن الفقه، وجهابذة الألفاظ، ونُقّاد المعاني<sup>(٣)</sup>.

قال الحسن بن محمّد بن الصّبّاح الزّعفرانيّ: كان أصحاب الحديث رقوداً حتّى حاء الشّافعيُّ فأيقظهم فتيقّظوا<sup>(٤)</sup>.

قال الحسين الكرابيسيّ: ما أقول في رجل ابتـدأ في أفـواه النّـاس الكتـابَ والسُّنّة والاتّفاق، ما كنّا ندري ما الكتـابُ والسُّـنّة نحـن ولا الأوّلـون حتّى سمعنا من الشّافعيّ الكتابَ والسُّنّة والإجماعُ(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٤/٢، من طريق أبي العلاء الأصبهانيّ، قال: أخبرنا أبو بكر الأنباريّ به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ۱/۰۹، ومن طريقه ابن عساكر في تـاريخ دمشـق
 ۳۷۳/۵۱، عن محمّد بن يحيى الصّوليّ، عن المبرّد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٥٦/٥١، من طريق الحسن بن سفيان، حدّثنا أبو ثور به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ٢٥٦/٥١، من طريق أبي حفص محمّد بن عليّ بـن محمّد، قال: سمعتُ الزّعفرانيّ به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابنُ أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٥٦ ـ ٥٧، ومن طريقه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٢٦٦/٢، قال ابن أبي حـاتم: أخـبرني

يعني أنَّه أوّل من وضع علمَ أصول الفقه، وأتى بهذه العبارات الحسنة (١) رحمه الله .

قال أبو زرعة الرّازيّ: ما عند الشّافعيّ حديثٌ غَلِطَ فيه (٢).

وقال أبو داود السِّجِسْتانيّ: / ما من العلماء أحدٌ إلا وقد أخطأ في حديثه غير ابن عُليَّة وبشر بن المفضّل، وما أعلم للشّافعيّ حديثاً خطأً (٣).

وقال محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم: إن كان أحدٌ من العلماء حجّةً في شيء فالشّافعيُّ حجّةً في كلّ شيء (٤).

وقال أبو بكر بن دُرَيْدٍ من قصيدةٍ له في مدح الشَّافعيّ رحمه الله :

وهُذِّبَ حتى لم تُشِرْ بفضيلةٍ إذا التَّمِسَتْ إلاَّ إليه الأصابعُ فَمَنْ يَكُ علمُ الشَّافعيِّ أَمامَهُ (٥) فَمَرْ تَعُهُ في ساحة (١) العلم واسعُ (٧)

أبو عثمان فيما كتب إليّ، قال: سمعتُ دُبيساً قال: حثتُ إلى حسين فقلتُ: ما تقول في الشّافعيّ؟ فقال: فذكره.

(١) ج : الخمسة ، وأحسبه تحريفاً .

1/9

- (۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦١/٥١، من طريق عبد الله بسن محمّد بن جعفر
   القرويّ، قال: سمعتُ أبا زرعة الرّازيّ به.
- (٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦١/٥١، من طريق أبي بكر بن أبي داود السّجستانيّ، قال: سمعتُ أبي به.
- (٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١ /٣٧٣، من طريق الحسن بن عليّ بن الأشعث، قال: سمعتُ محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم به.
  - (٥) الدّيوان : إمامه .
  - (٦) الدّيوان : باحة .
  - (٧) انظر ديوان ابن دريد ٧١، وتاريخ بغداد ٧٠/٢ ـ ٧٢، ومناقب الشَّافعيُّ ٣٦٦/٢ ٣٦٠.

قال سُويد بن سعيد: كنّا عند سفيان بن عُيينة بمكّة، فحاء الشّافعيُّ فسلّم وحلس، فروى ابنُ عيينة حديثاً رقيقاً فغُشي على الشّافعيّ. فقيل: يا أبا محمّد مات محمّد بن إدريس. فقال ابنُ عُيينة: إن كان مات محمّد بن إدريس فقد مات أفضلُ أهل زمانه (١).

فهذا طَرَفٌ من ثناء العلماء عليه في فضله وفقهه وعلمه بالكتاب والسُّنة والعربيّة واستخراج علم أصول الفقه، وانضمّ إلى ذلك احتهادُه في طاعة ربِّه من الورع والعبادة، والنُّصح والخشية والزّهادة.

قال أبو عبيد: ما رأيتُ قَطُّ رجلاً أورعَ من الشّافعيّ<sup>(٢)</sup>.

قال حرملة بن يحيى: قال الشّافعيّ : مَا كذبـتُ قَطُّ ، و مـا حلفـتُ قَـطُّ بالله آثماً (٣) .

قال الرّبيع: كان الشّافعيُّ لا يُصلّي مع النّاس في قيام رمضان ويُصلّي في بيته، ويختم ستّين ختمةً ليس منها شيءً إلاّ في صلاةٍ، ختمة بالنّهار وختمة باللّيل(٤).

قال هارون بن سعيد الأَيْلِيّ: ما رأيتُ مثلَ الشّافعيّ، وما رأيتُ أحسنَ صلاةً منه (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩٥/٩، وابن عساكر في تاريخ دمشـق ٣٠٦/٥١، مـن طريقين عن تميم بن عبد الله الرّازيّ، قال: سمعتُ سويد بن سعيد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١/٥١، ٣٠، من طريق علي بن عبد العزيز بن يحيى، قال: سمعتُ أبا عبيد به.

<sup>(</sup>٣) انظر الحلية ١٢٨/٩، ١٣٥، وتهذيب الأسماء واللّغات ٧٥/١، وتوالي التّأسيس ١٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩٤/٥١، من طريق ابن خزيمة، حدَّثنا الرّبيع به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيّ في مناقب الشّافعيّ ٢٣٩/١ ـ ٢٤٠، ومن طريقه ابن عساكر في تــاريخ دمشق ٣٦٤/٥١، عن زكريّا السّاجيّ، قال: سمعتُ هارون بن سعيد الأيليّ به.

قال الرّبيع: كان الشّافعيُّ قـد حـزّء اللّيـل ثلاثـةَ أثـلاثٍ: الثّلـثُ الأوّل يكتب، والثّلثُ الثّاني يصلّى، والتّلثُ الثّالث ينام(١).

وقال: سمعتُ الشّافعيّ يقول: ما شَبِعْتُ منـذ عشـرين سـنةً. وفي روايـةٍ: منذ ستَّ عشرة سنةً إلاّ شبعةً طرحتُها من ساعتى(٢).

٩/ب وقال: ما تركتُ غسل / الجمعة في شتاء ولا صيفٍ قَطَّ (٣).

قال الحافظ أبو حاتم بن حبّان البسيّ :

« للشّافعيّ رحمة الله عليه ثلاثُ كلماتٍ ما تكلّم بها أحدٌ في الإسلام قبله، ولا يفُوه (٤) بها أحدٌ بعده إلاّ والمأخذُ فيها كان عنه.

إحداها: أنّي سمعتُ ابن حزيمة يقول: سمعتُ المزنيَّ يقول: سمعتُ المزنيُّ يقول: سمعتُ الشّافعيِّ يقول: إذا صحّ لكم الحديثُ عن النّبيِّ ﷺ فخُذوا به ودَعوا قولي.

الثّانية: أخبرني محمّد بن المنذر بن سعيد، عن الحسن بن محمّد بن الصبّاح الزّعفرانيّ، قال: سمعتُ الشّافعيّ يقول: ما ناظرتُ أحداً قَطُّ فأحببتُ أن يُخطىء. زاد في رواية أخرى: إلاّ صاحب بدعةٍ فإنّى أحبّ أن ينكشف أمرُه للنّاس.

قال (°): والثّالثة: سمعتُ موسى بن محمّد الدَّيْلَمِيَّ بأنطاكيّة يقول: سمعتُ الرّبيع بن سليمان يقول: سمعتُ الشّافعيّ يقول: وددتُ أنّ النّـاس تعلّموا هـذه الكتب و لم ينسبوها إلىّ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ١٥٧/٢، ومن طريقه ابـن عســاكر في تــاريخ دمشــق ٣٩١/٥١، عن أبي الحسن على بن قريش، قال: سمعتُ الرّبيع بن سليمان به.

<sup>(</sup>٢) أخرج الرّوايتين ابنُ عساكر في تاريخه ٥١ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب الأسماء واللّغات ٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) ج : تفوّه .

<sup>(</sup>٥) قَال : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٦) انظر كلامَ ابن حبّان في صحيحه ـ مع الإحسان ٩٨/٥ ـ ٤٩٩. وانظر بعض كـلام الشّافعيّ في تاريخ دمشق ٣٨٣/٥، ٣٨٤.

وفي رواية: وددتُ أنّ كلّ علم أعْلَمُه تَعَلَّمَهُ النّـاسُ أُؤجــر عليــه ولا يَحمدوني، وما ناظرتُ أحداً قَطُّ إلاّ على النّصيحة(١).

#### قلت :

وقد كان رحمه الله مع ما منحه الله من الطّاعة والتّبحّر في علوم الاحتهاد قد حُمع فيه فضائلُ شتّى، كحودة الرّمي، والسّخاء الذي أربى فيه على نُظرائه وزاد.

قال عمرو بن سوادٍ: كان الشّافعيُّ أسخى النّاس على الدّينار والدّرهم و الطّعام(٢).

وقال: قال<sup>(٣)</sup> الشّافعيُّ: كان نَهْمَـــي في شيئين في الرّمي وطلب العلم، فنلتُ من الرّمي حتّى أصبتُ من عشرةٍ عشرةً، والعلم فما ترى<sup>(٤)</sup>.

وفي روايّة: وسكت عن العلم. فقلتُ لـه: أنـّتَ و الله في العلـم أكـثرُ منك في الرّمـي(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابنُ أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٩٢ ـ ٩٣،ومـن طريقـه ابـن عســاكر في تاريخ دمشق ٣٨٣/٥١ ـ ٣٨٤، وانظر حلية الأولياء ١١٩/٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابنُ أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه ١٢٦، ومن طريقه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٢٢١/٢، وابن عساكر في تاريخه ٣٩٧/٥١، قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي، سمعتُ عمروبن سواد السّرحي به. ورواه عبد الله بن محمّد بن يعقوب، عن أبي حاتم به أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧٧/٩.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة : لي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ١٢٨/٢، من طريق عمرو بن سواد السّرحي، عن الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابنُ أبي حاتم في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٢٢ ـ ٢٣، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/٢ - ٦٠، والبيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ١٢٧/٢ ـ ١٢٨، قال ابن أبي حاتم: ثنا

وكان الشّافعيُّ رحمه الله شديدَ الإنصاف للفضلاء، كثير النّناء على العلماء. فممّا رُوي عنه من ثنائه على الأئمّة الثّلاثة المشتهرةِ مذاهبُهم مع مذهبه رضي الله عنهم أن قال: من أراد أن يتبحّر في الفقه فهو عيالٌ على أبي حنيفة، ١/١٠ / كان أبو حنيفة ممّن وُفِّق له الفقه(١).

وقال: من أراد الحديث الصّحيح فعليه بمالك، و من أراد الجـدل فعليه بأبى حنيفة (٢).

وقال: إذا حاء الأثرُ فمالكُ النّجمُ (٣)، إذا حاءك الحديثُ عن مالكِ فشُــدَّ به يديكَ (٤)، ما على الأرض كتابٌ في العلم أكثرَ صواباً من كتاب مالكِ (٥).

وفي رواية: ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالى أصحَّ من " موطَّـاً مـالكِ "(١)، لولا مالكُ وسفيانُ لذهب علمُ الحجاز(٧).

أبي، قال: سمعتُ عمرو بن سوّاد، قال: قال لي الشّافعيّ به. ورواه عن أبـي حـاتم عبـدُ الله ابن محمّد بن يعقوب أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٧٧/٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٣٤٦/١٣، ومن طريقه ابن عساكر في تــاريخ دمشــق (١) أخرجه الخطيب عن حرملة بن يحيى، قال سمعتُ الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١٧/٦٠، وفيه إبهامٌ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ أبي حاتم في تقدمة الجرح والتّعديل ١٤/١، من طريق يونس بن عبد الأعلى، وابن عبد البرّ في التّمهيد ٦٣/١، من طريق محمّد بن عبد الحكم، كلاهما عن الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البرّ في كتابه التّمهيـد ٦٤/١ ، من طريق الرّبيع بن سليمان ، قـال : سمعتُ الشّافعيّ به .

<sup>(</sup>٥) ترتيب المدارك ٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتّعديل ١٢/١، من طريق يونس بـن عبـد الأعلى، عن الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام الشّافعيّ ٣٤١. وأخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجـرح والتّعديـل ١٢/١، والخطيب في تاريخ بغداد ١٧٩/٩، من طريق الرّبيع بن سليمان المرادي، سمعتُ الشّافعيّ به.

وقال: خرجتُ من بغداد وما خلّفتُ بها أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل(١).

فهذا القَدْرُ كافٍ فيما يتعلّق بأخباره وآثاره من اضطلاعه بالعلم واطّلاعِه، واطّلاعِه، على سيّدنا محمّدٍ واطّلاعِه، فالحمدُ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وأتباعِه، وأصحابه وأشياعِه.

وُلد الشّافعيُّ رحمه الله سنة خمسين ومائة، ومات بمصر سنة أربع ومائتين، وله أربعٌ وخمسون سنةً. وقد جمعتُ في " تاريخنا الشّاميّ "(٢) ما تفرّق من أحباره في كتب المصنّفين في ترجمته في حرف الميم.

ووُلد أبو حنيفة رحمه الله سنة ثمانين، ومات سنة خمسين ومائة ببغـداد، وله سبعون سنةً.

ووُلد مالك بن أنس رحمه الله سنة أربع وتسعين، وتوفّي بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة، وله خمسٌ وثمانون سنةً.

ووُلد أحمد بن حنبل رحمه الله سنة أربع وستّين ومائة، وتوفّي ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبعٌ وسبعون سنةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٤١٩/٤، وابن عساكر في تـــاريخ دمشــق ٢٧٢/٥، مــن طريق حرملة، عن الشّـافعيّ به.

<sup>(</sup>٢) اختصر فيه أبو شامة تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو كبير منه أحزاء مخطوطة، وصغير لا تعرف له نسخة، انظر شيئاً من التّفصيل عن هذا الكتاب في حاشية الباعث على إنكار البدع والحوادث ٢٢ ـ ٢٣ ـ للمؤلّف تحقيق: مشهور حسن سلمان رعاه الله.

فانظر كيف اتفق أنّ مالكاً ولد بعد أبي حنيفة بأربع عشرة سنة وزاد عمرُه على عمره. وولد أحمد بعد الشّافعيّ بأربع عشرة سنة وزاد عمرُه على عمره. ومالك أطولهم عمرا، والشّافعيُّ أقصرُهم عمرا، رضي الله عنهم أجمعين.

### <u>ف</u>َصْلٌ

ثمّ انتقل الفقهُ بعد الشّافعيّ إلى أصحابه، وأحلَّهم من أهل مكّة أبو بكر عبد الله بن الزّبير الحميديّ، ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وأبو ثور إبراهيم بن حالد، وأبوا علي الحسن بن محمّد بن الصبّاح الزّعفرانيّ، دارب والحسين بن عليّ الكرابيسيّ، ومن أهل / مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطيّ، وأبو حفص حرملة بن يحيى التّحيبيّ، وأبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصّدفيّ، وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنيّ(۱)، والرّبيعان ابنا سليمان المراديّ، والجيزيّ، وأبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم.

وكتب عنه عليُّ بن المدينيِّ كتاب " الرّسالة " وحملها إلى عبد الرّحمن بن مهديّ ويحيى بن سعيد القطّان بالبصرة فأُعجبا بها وكانا من كبار أئمّة الآثار، فكانا يدعوان الله للشّافعيّ.

<sup>(</sup>١) لي عنه دراسة منشورة بعنوان: إسماعيل بن يحيى المزنيّ ورسالتُه " شرح السّـنّة "، مكتبـة الغرباء ـ المدينة، ثمّ دار ابن حزم ـ الرّياض.

وقيل: إنّ الذي حملها إليهما صاحبُه الحارث بن سُريج النّقّال<sup>(۱)</sup>. قال الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله:

« وقد عدّ أبو الحسن الدّارقطنيّ مَنْ روى عن الشّافعيّ رحمه الله أحاديث هو أخبارَه وكلامَه زيادةً على مائة مع قصور سنّه عن سنّ أمثاله من الأئمّة، وإنّما تكثر الرّواية عن العالِم إذا حاوز سنّه السّتين أو السّبعين، والشّافعيُّ لم يبلغ في السّنِّ أكثرَ من أربع وخمسين ».

ثمّ قام بعد هؤلاء بالفقه على مذهب الشّافعيّ جماعةٌ مثلُ أبي القاسم الأنماطيّ، وزكريّا بن يحيى السّاجيّ، وأبي نعيم الأستراباذي، وإمام الأئمّة أبي بكر محمّد بن إسحاق بن حزيمة، وهم ممّن أحذ عن أصحاب الشّافعيّ، وكذلك الإمامان محمّد بن نصر المروزيّ، وأبو بكر محمّد بن المنذر.

وأخذ عن أبي القاسم الأنماطيّ أبو العبّاس أحمد بن عمر بن سُريج، وعنه انتشر فقه الشّافعيّ في أكثر الآفاق، وأخذ عنه فقهاءُ الإسلام مشل أبي الطّيّب ابن سلمة، وأبي عليّ بن حيران، وأبي عبيد بن حَرْبُويَه، وأبي حفص بن الوكيل، وأبي سعيد الإصطخريّ، وأبي بكر الصّيرفيّ، وأبي العبّاس بن القاصّ،

<sup>(</sup>۱) الحنوارزميّ ثمّ البغداديّ، توفّي سنة ٢٣٦ هـ. وإنّما قيل له " النّقّال " لأنّه نقل " رسالة إلى الشّافعيّ " إلى عبد الرّحمن بن مهدي وحملها إليه. قال الحارث: " لمّا حملتُ الرّسالة إلى عبد الرّحمن بن مهدي حعل يتعجّب ويقول: لو كان أقلَّ لنفهم، لو كان أقلّ لنفهم " ذكره ابنُ السّبكيّ في طبقاته ١١٢/٢. وأخرج البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٢٤٤/٢ و ذكره ابنُ السّبكيّ في الوليد الفقيه، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمود، قال: حدّثني أبو سليمان قال: حدّثني الحارث بن سريج قال: " أنا حملتُ كتاب الرّسالة للشّافعيّ إلى عبد الرّحمن بن مهدي وجّه بها معي إليه ".

وأبي بكر محمّد بن عليّ القفّال الشّاشيّ، وأبي إسحاق المروزيّ، وأبي عليّ بن أبي هريرة، وأبي الحسين بن القطّان، ومن هذه الطّبقة أبو بكر بن زياد، وابن الحدّاد.

ثمّ حصل الفقهُ في طبقة أخرى مثل أبي حامد المَرْوَرُّوذِيّ، وأبي زيد المروزيّ، وأبي عليّ الطّبريّ، وأبي سهل الصّعلوكيّ، وأبي بكر الإسماعيليّ، وأبي الحسن الماسرجسيّ، وأبي القاسم الدّاركيّ، وغيرهم.

الله الفقه إلى طبقة أخرى مثل أبي الحسين بن الله الفرضي، وأبي الحسن على بن عبد وأبي الطيّب سهل بن محمّد الصّعلوكيّ، والقاضي أبي الحسن عليّ بن عبد العزيز الجرجانيّ، وأبي حامد الإسفرايينيّ، وأبي بكر البرقانيّ، والقاضي أبي الطّيب الطّبريّ، والقفّال المروزيّ.

ثمّ بَعْدَ<sup>(۱)</sup> هؤلاء أبو الحسن المحامليّ، والماورديّ، وأبو الفتح سُليم بن أيّوب الرّازيّ، وأصحاب القفّال: أبو عليّ السّنجيّ، وأبو بكر الصّيدلانيّ، والقاضى حسين، وأبو محمّد الجوينيّ.

ثمّ بعد هـؤلاء أبـو إسـحاق الشّـيرازيّ، والشّـيخ نصـر المقدسيّ، وإمـام الحرمين أبو المعالي، والحسين بن مسعود البغويّ، وأبو نصر بن الصّبّاغ، وغيرهم.

ثمّ بعدهم الإمام أبو حامد الغزّاليّ، وأبو بكر الشّاشيّ، ومن في طبقتهما بالعراق وخراسان.

وعندنا بالشّام أبو الحسن عليّ بن المسلّم السّلميّ جمال الإسلام، وأبو الفتح نصر الله بن محمّد المصيصيّ، وبعدهما أبو المعالي مسعود بن محمّد النّيسابوريّ، وأبو سعد عبد الله بن محمّد بن أبي عَصْرُون.

<sup>(</sup>١) ج : مِنْ بعدِ .

ثمّ الشّيوخ الذين أدركناهم ممّن جمع بين العلم والعمل كالقاضي أبي القاسم الأنصاريّ، وشيخنا أبي منصور عبد الرّحمن بن محمّد بن الحسن، ومن تبعه وحرى على ذلك السَّنن، أذهب الله عنّا وعنهم في الدّنيا والآخرة الجَزَن، وأصلح أعمالنا في السِّرِ والعَلَن، ودفع عنّا بفضله المِحَن، ووفّقنا للمداومة على الاشتغال بالعلم ورزقنا العمل به.

قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: أرجو أن تروني فيــه حتّى أموت. وقال: لعلّ الكلمةَ التي فيها نجاتي لم أسمعها بَعْدُ<sup>(١)</sup>.

وقال غيره: أليس يُقال: يستغفر له \_ يعني لطالب العلم \_ كلُّ شيءٍ حتّـى الحيتان في الماء، أفلهذا مَتْرَكُ (٢)؟

# فَصْلٌ فِي صِفَةِ أَهْلِ العِلْمِ

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلمُ بكثرة الحديث ولكنّ العلمَ الخشيةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع ۲۱۹/۱ – ۲۲۰، رقم: ۱٦٦٧ ـ المعارف، من طريق أبي حاتم الرّازيّ، وابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٤٠٩/٣٢، من طريق أبي خراش، كلاهما عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ٤٠٩/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٣١/١، من طريق مسلم بن إبراهيم ــ الفراهيديّ ـ، ثنا قرّة بن خالد ـ السّدوسيّ ـ، عـن عـون بـن عبـد الله، عـن عبـد الله بـن مسـعود بـه. وإسناده صحيح.

\ وقال مالك بن أنس رحمه الله: ليس العلمُ بكثرة الرّوايـة، ولكنّـه نُـور يجعله الله في قلب من يشاء من خَلْقِه(١).

وفي رواية: العلمُ الحكمةُ، ونُورٌ يهدي به الله(٢) من يشاء، وليس بكثرة المسائل(٣).

وقال الأوزاعيّ رحمه الله: كان هذا العلمُ كريماً يتلاقماه الرّحمالُ بينهم، فلمّا كُتب ذهب نُورُه، وصار إلى غير أهله(٤).

وفي رواية: كان هذا العلمُ سَنِيًا شريفاً إذ كان النّاسُ يتلاقونه بينهم، فلمّا كُتب ذهب نُورُه، وصار إلى غير أهله(٥).

(١) أخرجه الرّامهرمزيّ في المحدّث الفاصل رقم: ٧٥٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣١٩/٦، من طريق ابن وهب، عن مالك. وإسناده صحيح.

- (٢) ج: الله به .
- (٣) حامع بيان العلم وفضله ٧٥٧/١ ، ٧٥٨ ـ تحقيق : الزّهيريّ .
- (٤) أخرجه الخطيب في تقييد العلم ٦٤، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ٢٢٣/٢، وتم: ٧٤١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨٨/٣٥، من طرق عن الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي به. والوليد بن مسلم وإن كان مدلّساً فقد صرّح بالسّماع. ثمّ قد تابعه ابنُ المبارك عن الأوزاعيّ أخرجه الدّارميُّ في مسنده ١٩/١، رقم: ٤٨٣ ـ دار المغني. قال الندّهي في السير ١١٤/٠ ـ معلّقاً على قول الأوزاعيّ ـ: "ولا ريب أنّ الأخذ من الصّحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيّما في ذلك العصر حيث لم يكن بعدُ نقط ولا شكل، فتتصحّف الكلمةُ بما يحيل المعنى، ولا يقع مثلُ ذلك في الأخذ من أفواه الرّحال، وكذلك التحديثُ من الحفظ يقع فيه الوهم، بخلاف الرّواية من كتاب محرّر ".
- (٥) أخرجه أبو زرعة في تاريخه ٣٦٤/١، رقم: ٧٩٠، ومن طريقه ابن عساكر في تــاريخ دمشق ١٨٨/٣٥، وفي إسناده الوليد بن مسلم لكنّه صرّح بالتّحديث.

وقال: إذا أراد الله بقوم شرًّا فتح عليهم الجدَل، ومنعهم العمَل(١).

وقال مسلم<sup>(۲)</sup> بن يسار: إيّاكم والمراءَ فإنّها ساعةُ جهل العــالِم، وعندهـا يبتغى الشّيطانُ زلّته (۳).

وقال مالك بن أنس: ليس هذا الجدالُ من الدِّين بشيء (٤).

وقال أيضا: المراءُ في العلم يُقَسِّى القلوب، ويُورث الضَّغائن<sup>(٥)</sup>.

وقال وهب بن منبّه: دع المراء والجدال، كيف تماري وتجادل مَنْ هـ وأعلمُ منك أو مَنْ أنت أعلمُ منه ولا يُطيعك! فاطْوِ ذلك عنه (١).

قالوا: وكان أبو سلمة يُماري ابنَ عبّاسِ فحُرِمَ منه علماً كثيراً (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠٢، ٢، ٢، من طريقين عن الأوزاعيّ.

<sup>(</sup>٢) ج : سليمان ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزّهد ٢٥١، والدّارميّ في مسنده ٣٨٩/١، رقم: ١٠٤ - دار المغني، وابن سعد في الطّبقات ١٨٧/٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٩٤/٢، وابن بطّـة في الإبانة رقم: ٤١٠ - ٥٠٠، والآحريّ في الشّريعة رقم: ١١٢ – ١١٣، تحقيق: الدّميجيّ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠١/٣، من طرق كثيرة عن حمّاد بن زيد، عن محمّد بن واسع، عن مسلم بن يسار به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن بطّه في الإبانة ٧٠٣٠/، رقم: ٦٥٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦) أخرجه ابن بطّه في الإبانة عن مالك به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٨/٦٣ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٩٩/٢٩، وابن عبد البرّ في التّمهيد ٢٠/٧ ـ ٦٠.

وكان هارون الرّشيد مع محبّته للفقه والفقهاء، وميله إلى العلم والعلماء، يكره الجدال في الدّين والمراء، ويقول: إنّه لخليقٌ أن لا يَفْتَحَ خيراً.

وفي " جامع الترمذي " عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدل، ثمّ تلا رسول الله على: « ما ضرّ بُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (١)(١). قال: هذا حديث حسن صحيح.

جعلنا الله ربنا من القائمين بحقوق العلم العاملين به، المرتفعين في الدّنيا والآخرة بسببه، وأوضح لنا به المحجّة، ولا جعله علينا حُجَّة، بل كما كان الفقهاء من السّلف الصّالح أهل نُسُك وعبادة، وورع وزهادة، أرادوا الله بعلمهم، وصانوا العلم / فصانهم، وتدرّعوا من الأعمال الصّالحة ما زانهم، ولم يشنهم الحرص على الدّنيا وحدمة أهلها، بل أقبلوا على طاعة الله تعالى التي يُشنهم الحرص على الدّنيا وحدمة أهلها، بل أقبلوا على طاعة الله بقوله: ما خُلقوا من أجلها، فأولئك الذين عناهم الإمام الشّافعيُّ رحمه الله بقوله: ما أحد أورع خالقه من الفقهاء. وفي رواية: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله وليّ.

1/14

<sup>(</sup>١) الزّخرف : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٢٩٦/٣ ـ ٢٩٧، رقم: ٣٢٥٣، وابن ماجه ٢٦١١ ـ ٧٧، رقم: ٤٨، من طريق حجّاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة به. قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح إنّما نعرفه من حديث حجّاج بن دينار، وحجّاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمُه حَزَوَّر ". كما حسّنه الألبانيُّ في حاشية السّنة لابن أبي عاصم ١/٨٤، وصحيح سنن الترمذيّ ٣٢٦/٣.

قال ابن مسعود: لو أنّ أهل العلم صانوا العلمَ ووضعوه عند أهله لسادوا أهلَ زمانهم، ولكنّهم وضعوه عند أهل الدّنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم(١).

وروى ليث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: لو أنّ العلماء أخــذوا العلـمَ بحقّه لأحبّهم الله عـز وحـل والملائكة والصّالحون مـن عبـاده، ولهـابهم النّـاسُ لفضل العلم وشرفه.

وقال وهب بن منبه: إنّ الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حَمْلَه فاحتاجت إليهم الملوكُ وأهلُ الدّنيا، ورغبوا في علمهم، فلمّا كان بأُحرَةٍ فَشَتْ علماءُ فحملوا العلمَ فلم يُحسنوا حَمْلَه، فطرحوا علمَهم على الملوك وأهل الدّنيا فاهتضموهم واحتقروهم(٢).

وقال أيضاً: كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، وكان أهل الدّنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم منّا اليوم يبذلون لأهل الدّنيا علمهم رغبةً في دنياهم، وأصبح أهل الدّنيا قد زهدوا في علمهم لمّا رأوا من سُوء موضعه عندهم (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه ۲۳۷/۱، رقم: ۲۰۷، من طريق نهشل، عن الضّحّاك، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف جدّا من أجل نهشل وهو ابن سعيد القرشيّ الوردانيّ كذّبه أبو داود الطّيالسيّ وإسحاق بن راهويه. انظر تهذيب الكمال ۳۲/۳ \_ ٣٢/٣ وضعّف الأثر من أجل نهشل البوصيريُّ في مصباح الزّجاجة ١١٥/١، والألبانيُّ في ضعيف ابن ماجه رقم: ٣٥، وحاشية المشكاة رقم: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٦/٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢٩/٤، والبيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٠٢٢ - ٣ المرح ١٠٢/٢ من طريق أبي أسامة - ٣٨٧/٦٣، من طريق أبي أسامة

اللهم فحنبنا طريقة أقوام لم يقوموا بحق العلم وأرادوا به الدنيا، وأعرضوا عمّا لهم في الآخرة من الدّرجة العليا، فلم يُهنَّوُوا بحلاوته، ولم يُمتَّعوا بنضارته، بل خَلِقَتْ عندهم ديباحتُه، ورَثَّتْ حالتُه، وعَرَفَ مقدارَه جماعة من السّادة فعظموه وبجّلوه ووقّروه واستغنوا به، ورأوه بعد المعرفة أفضل ما أعطي البشر، فعظموه وبجّلوه ووقّروه واستغنوا به، ورأوه بعد المعرفة أفضل ما أعطي البشر، ١٢/ب واحتقروا في حَنبته كلَّ مُفْتَخر، / وتلوا: ﴿فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴿(١)، وكيف لا يكون الأمرُ كذلك والعلمُ حياةً والجهل موت، فبينهما كما بين الحياة والموت.

ولقد أحسن القائلُ:

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأحسامُهم قبل القبور قبورُ وفي الجهل قبل القبور نشورُ الله على النُّشور نشورُ الله على النُّسور نشورُ الله على النُّسور نشورُ الله على ال

وعن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: من قرأ القرآن فرأى فكأنّما استدرجت النّبوّة بين حنبيه إلاّ أنّه لا يُوحى إليه. ومن قرأ القرآن فرأى أنّ أحداً من الخَلْق أعطي أفضل ممّا أعطي فقد حقّر ما عظم الله و عظم ما حقّر الله. ليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل فيمن يجهل، ولا يَجِد فيمن يَجِد، ولكن يعفو ويصفح لحقّ القرآن (٣).

حمّاد بن أسامة، عن عيسى بن سنان، سمعتُ وهب بن منبّـه به. وعيسى بن سنان أبو سنان الحنفيّ القسمليّ ليّن الحديث كما قال الحافظ في التّقريب.

<sup>(</sup>١) النَّمل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) قاله بعضُ شعراء البصرة، انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٨/٧ للقرطبيّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢٥/٦٨، من طريق إسماعيل بن رافع، عن رجل من أهل دمشق، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو به. وفيه إبهام للرّجل

وللقاضي أبي سعيد الخليل بن أحمد السّجزيّ الحنفيّ :

رضيتُ من الدّنيا بقوتٍ يُقيمني ولستُ أروم القُـوتَ إلاّ لأنّه فما هذه الدّنيا بطِيبِ نعيمِـها

فهذا رحمه الله عرف مقدارَ العلم؛ فلا حَــرَمَ زَهِـدَ في الدّنيـا، وقنـع منهـا بالقُوت، وحصل على رياض العلم ومُتَنزّهاتِه، ومحاسنِ أوجُهه وطِيب أوقاتِه.

وما أحودَ أبيات القاضي أبي الحسن عليّ بن عبـد العزيـز الجُرحـانيّ مـن أصحابنا في صيانة العلم وترك التّبذّل به، وهي قصيدةٌ نفيسةٌ منها:

ولو عَظّموه في النّفوس لعُظّما مُحَيّاهُ بالأطماع حتّى تُجُهِّما بدا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِي سُلَّمَا بدا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِي سُلَّمَا إذا لم أَنلُها وافر العِرْضِ مُكْرَمَا ولكنَّ نفس الحرّ تحتمل الظَّمَا ينالُ بها مَنْ صَيَّرَ الصِّبْرَ مَطْعَمَا (٢)

ولو أنّ أهلَ العلم صانوه صانهُ مُ ولكنْ أذالُوه فهان ودَنّسُوا ولم أقْضِ حقَّ العلم إن كان كلّما وأقبضُ خطوي عن فُضُول كثيرةٍ / يقولون هذا مَنْهَلٌ قلتُ قَد أرى وماذا عسى الدّنيا وإن حَلّ خطبُها

الدّمشقيّ ولعلّه محرز أبو رحاء الشّامي فقد رواه أيضا عن إسماعيل بن عبيد الله أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان ٥٣٠/٥ – ٥٣١، رقم: ٢٣٥٧، غير أنّ محرزاً هذا صدوق يدلّس وقد عنعن و لم يصرّح بالتّحديث في طريق البيهقيّ.

<sup>(</sup>١) أسند هذه الأبياتَ للقاضي أبي سعيدٍ ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٣٥/١٧. و: " عدلا " هــو بفتح العين وكسرها كما أشار إليه في الأصل.

وينبغي لمن نَظَمَهُ الله سبحانه في سِلْكِ العلماء أن يعرف قَدْرَ نعمته عليه، فقد قرّبه من درجة النّبوّة بما أسداه إليه، فلا يجزن لما يفوتُه من أمر الدّنيا، فما آتاه الله خير ممّا أُوتي أهلُها، ولا يتبرّم بما يَنزل به مِنْ مصائبها فإنّ ذلك مِنْ علامات قبوله ولحوقه بسلفه، فقد حاء في الحديث: «أشدُّ النّاس بلاءً الأنبياءُ، ثمّ الصّالحون »(١).

وفي رواية: « النّبيّون ، ثمّ الأمثلُ ، فالأمثلُ »<sup>(٢)</sup>.

وقال وهب بن منبّه: لا يكون الفقيةُ فقيهاً حتّى يَعُدَّ البلاءَ نعمةُ (٣)، والرّحاء مصيبةً، وذلك أنّ صاحبَ البلاء ينتظر الرَّحاء، وصاحبَ الرَّحاء ينتظر البلاء(٤).

.

<sup>(</sup>٢) الأبيات مع تقديم وتأخير في الجمامع لأخملاق الرّاوي وآداب السّامع ٣٧١/١ سـوى البيت الأخير فلم يذكره.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الطّبرانيُّ في الكبير ٢٤٥/٢٤ ـ ٢٤٦، رقم: ٦٢٩، من طريق شعبة، عن حصين بن عبد الرّحمن، قال: سمعتُ أبا عبيدة بن حذيفة، يحدّث عن عمّته فاطمة ... وفيه قوله ﷺ: " أشد النّاس بلاءً الأنبياءُ، ثمّ الصّالحون، ثمّ الأمثل فالأمثل "، وصحّح إسنادَه العراقيُّ في المغنى عن حمل الأسفار ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٢٠٣/٤، رقم: ٢٣٩٨، والنّسائي في الكبرى ٣٥٢/٤، رقم: ٧٤٨١، والنّسائي في الكبرى ٣٥٢/٤، رقم: ٢٠٩٧، وهم بن بهدلة، وابن ماجه ٥٩٣٥، رقم: ٤٠٢٣، من طرق عن حمّاد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول، أيُّ النّاس أشدّ بـلاءً؟ قال: الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل ". قال الترمذيّ: " هذا حديث حسن صحيح ".

<sup>(</sup>٣) ج: نعيماً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩٢/٦٣، من طريق ليث، عن رحل، عـن وهـب ابن منبّه به، وفيه إبهامّ.

### فَصْلٌ

صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: « إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعُه من النّاس، ولكن يقبضُ العلماء فيقبض العلم، حتى إذا لم يترك عالمًا اتّخذ النّاسُ رؤرساً (١) حهّالاً فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُوا »(١).

ما أعظمَ حظَّ مَنْ بذل نفسَه وجَهدها في تحصيل العلم حفظاً على النّـاس ما أعظمَ حظ مَنْ بذل نفسَه وجَهدها في تحصيل العلم حفظاً على النّـاس ما بقي بأيديهم منه، فإنّ هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسلُ والمللُ وحبُّ الدّنيا، فالمشتغلُ منهم عليها يحُوم، ولها يقعد ويقُوم، فإذا حصلتْ فـترتْ همّتُـه واشتغل بها، وطلب الزّيادة منها.

ومنهم من تفتر همتُه لعدم حصولها [له] (٣) ولا سيما إذا حصلت لغيره من يراه دون درجته، هذا / مع أنّ اشتغال المشتغل منهم ضعيف، قد قنع ١١/ب الحريصُ منهم مِنْ علوم القرآن بحفظ سواده، ونقل بعض قراءاته، وأغفل علمَ تفسيره ومعانيه، واستنباط أحكام الشريعة مِنْ مبانيه.

واقتصر مِنْ علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرُهم أحهلُ منه بعلم الرّواية، فضلاً عن الدّراية، وأغفل إتقانَ معرفة الأسانيد والمتون من التّقييد اللّفظيّ، والبحث الصّحيح المعنويّ.

<sup>(</sup>١) ج : رؤساء .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٩٤/١، رقم: ١٠٠ ـ فتح، ومسلم ٢٠٥٨/٤، رقم: ١٣.

<sup>(</sup>٣) من ج.

واحتزأ مِنْ علم الفقه بحفظ مُختَصَر، ولولا الجاري عليه بسببه لما صَبَر. ومنهم من صعب عليه أيضاً (١) حفظ المختصر [ ورفع نفسه عنه ] (٢)، فنظر في بعض نُكَتِ الحلافيّين المتأخرين، العارية عن مآخذ الأئمة وفقه المتقدّمين، وعَدَّ نفسه \_ لغرابة ما أتى به \_ من رؤوس العلماء، وهو عند الله تعالى وعند علماء الشّريعة من أجهل الجُهلاء، قد حُرِمَ أنفاسَ أهل الدّين والعلم الفاخر، ورضي ممّا هم عليه بإطلاق اسم المستدل المناظر.

واكتفى من علم العربية بالنظر في مقدّمة يزعم أنه يُصلح بها لسانه، ويُقوّي بها عند الجدال جَنانَه، وصَدَفَ عن الكتب النّفيسة الكافلة (٢) بنفائس هذا الشّأن، وعن الاشتغال بعلمي اللّغة والبيان، اللّذين بهما يُفهم الحديثُ والقرآن.

وأمّا علمُ أصول الفقه فقد هُجرَ هَجْراً، فــلا تكـاد تســمع لــه ذِكْـراً، إلاّ بأبحاث خارجة عنه، وإن كانت قد سُطِّرت فيه حتّى حُسبت أنّها منه.

فليتدبّر ما قلناه طالبُ العلم، وليتّهم نفسه بالتّحصيل، فكلُّ علمٍ من هذه العلوم بحر زاخر، ولا يحصل على دُررِه إلاّ كلُّ سابحٍ غوّاص ماهر، قد مرّت ١/١٤ عليه أزمنةٌ في ملازمة الطّلَب، وطول / النّصب والتّعَب، من التّكرار والبحث والشّرح والمراجعات، ومذاكرة العلماء وكثرة المطالعات، مع الأهليّة التّامّة من صحّة الذّهن وحِدَّتِه، وطُول الفكر منه وحسن نيّتِه، فيراجع ما أشكل عليه ويحقّقُه، وإذا عَدَّ تنبيهَ مَنْ نبّهه على خطئه فائدةً منه وشكره عليها فالله يوفّقه.

<sup>(</sup>١) أيضا : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) من ج .

<sup>(</sup>٣) ج: الحافلة.

وليعتمد مِنْ مذاكرة الشّيوخ ومطالعة الكتب كلَّ مُعتمدٍ عليه، ولا يتجاوز تحقيق ما أَشكل لديه، فهذه صفة المشتغل المحقّق، وهو الذي يَنْتَفِعُ ويَنْفَعُ الله به كلَّ مُوَفَّق.

قال مسلم بن الحجّاج في "صحيحه "(۱): حدّثنا يحيى بن يحيى التّميميّ، أنا(۲) عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، قال: سمعت أبي يقول: لا يُستطاع العلمُ براحة الجسم.

#### قلت :

ومن آدابه: احتنابُ المراء والافتراء، واللَّغَط الهُراء، وحرصُه أبداً على إظهار الحقّ، وطلبِه مِنْ حيث كان، كما قال إمامُنا الشّافعيّ رحمه الله: ما ناظرتُ أحداً إلاّ على النّصيحة، وما ناظرتُ أحداً فأحببتُ أن يُخطىء (٣).

ورَوينا<sup>(١)</sup> عنه أيضا أنّه قال : مَنْ تعلّم علماً فليُدَقِّقْ فيه لئالا يضيعَ دقيقُ العلم<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٤٢٨/١ ، رقم: ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أي أخبرنا ، وهي كذلك في ج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٣/٦١ ـ ٣٨٤، من طريق الزّعفرانـيّ وابـن أبـي الجارود، عن الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت الرّاء في الأصل بالفتح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّــافعيّ ١٤٢/٢، والمدخـل ٣٧٦/١ ــ ٣٧٦، رقـم: ٤١٦، من طريق الزّعفرانيّ، قال: سمعتُ الشّافعيّ به.

## فَصْلٌ

والعلمُ بالأحكام واستنباطها كان أوّلاً حاصلاً للصّحابة فَمَنْ بعدهم مِنْ علمهم بالقرآن والسُّنة، ومعرفتهم بلسان العرب، فكانوا إذا نزلت بهم النّازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها مِنْ كتاب الله وسنّة نبيّه ﷺ، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كلُّ منهم لو كفاه إيّاها غيرُه.

١٤/ب وكان جماعة منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع، ويقولون للسّائل / عنها: أكان ذلك(١)؟ فإن قال: لا، قالوا: دَعْهُ حتّى يقع، ثمّ نجتهد فيه.

كلُّ ذلك يفعلونه خوفاً من الهجوم على ما لا علمَ لهــم بـه، واشــتغالاً بمــا هو الأهمُّ من العبادة والجهاد، وإذا وقعت الواقعةُ لم يكن بُدُّ من النّظر فيها.

قال الحافظ البيهقيّ: وقد كره بعضُ السّلف للعوامّ المسألةَ عمّا لم يكن ولم يمض به كتابٌ ولا سنّةٌ ولا إجماعٌ ولا أثرٌ، ليعملوا عليه إذا وقع، وكرهوا للمسؤول الاحتهادَ فيه قبل أن يقع؛ لأنّ الاحتهادَ إنّما أُبيح للضّرورة ولا ضرورة قبل الواقعة، وقد يتغيّر احتهادُه عند الواقعة فلا يُغنيهم ما مضى من الاجتهاد.

واحتج بعضُهم في ذلك بما رُوي عن النّبي ﷺ موصولاً ومنقطعاً: «مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركُه ما لا يَعنيه »(٢).

<sup>(</sup>١) ذلك : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٤٨/٤، رقم: ٢٣١٧، وابن ماجه ٥٦١/٥ ـ ٤٦٢، رقم: ٣٩٧٦، من طريق قرّة بن حَيْوتيل، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به مرفوعاً. وإسناده ضعيف من أجل قرّة فقد ضعّفه غيرُ واحدٍ من الأثمّة. ثمّ إنّه خالفه عددٌ من أصحاب الزّهريّ كمالك فرواه عن الزّهريّ، عن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب مرسلاً عن النّبيّ ﷺ. أخرجه مالك في الموطّأ ٤٨٧/٢، رقم: ٢٦٢٨، ومن طريقه النّرمذيّ ٤٨٧/٢، رقم: ٢٣١٨، قال الترمذيّ: " وهكذا روى غيرُ واحدٍ من أصحاب

وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطّاب وهو على المنبر: أُحَرِّجُ بِاللهُ على كلّ امرىء مسلم سَأَل عن شيء لم يكن؛ فإنّ الله قد بيّن ما هو كائنُ (١). وفي رواية : لا يحلُّ لكم أن تسألوا عمّا لم يكن فإنّه قد قضى فيما هو كائنٌ (٢).

وعن عبد الرّحمن بن شُريح أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان يقول: إيّاكم وهذه العُضَلَ فإنّها إذا نزلت بعث الله لها من يُقيمُها ويفسّرُها (٣).

وعن الصَّلْتِ بن راشد قال: سألتُ طاووساً عن شيءٍ فقال: أكان هــذا؟ قلتُ: نعم. قال:آالله الذي لا إله إلا هو؟ قلتُ: الله الذي لا إله إلا هـو. قــال:

الزّهريّ، عن الزّهريّ، عن عليّ بن حسين، عن النّبيّ ﷺ نحو حديث مالك مرسلاً، وهذا عندنا أصحّ من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة ". وللحديث متابعات وشواهد لا تخلو من ضعف وقد استوفاها بيانا صالح بن عبد الله العصيميّ في حزئه: " الدّرء لتصحيح حديث من حسن إسلام المرء، وهي في نظره لا تصلح للتّقوية والجبر، بينما رأى ذلك العلامة الألبانيّ رحمه الله فصحّح الحديث لشواهده، انظر تخريج الطّحاويّة ٢٩١، وصحيح ابن ماجه ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدّارميّ ٢٤٤/١، رقم: ١٢٦ ـ دار المغني، وابن بطّة في الإبانة ٢٠٨/١ ـ ٤٠٩، رقم: ٢٩٣ ـ دار المغني، وابن بطّة في الإبانة ٢٠٨/١ ـ ٤٠٩٠ رقم: ٢٩٣ ـ ط الأولى، وابن عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله ٢٠٠١ ـ ١٠٦٠، رقم: ٢٠٥١ ـ تحقيق: الزّهـيريّ، من طريق طاوس، عن عمر به. وهو منقطع بين طاوس وعمر، غير أنّه تابعه عمرو بن مرّة عن عمر بنحوه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقّه ٢/٢١، رقم: ٣٠٠ ـ تحقيق: العزازي. وهو منقطع أيضاً بين عمرو وعمر. فالأثر بهذه المتابعة يتقوّى إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى رقم: ٢٩٢ ـ ط الأولى، وابـن عبـد الـبرّ في حامع بيان العلم وفضله ٢٠٥٢، رقـم: ٢٠٥٦، وبنحـوه أبـو خيثمـة في العلـم رقـم: ١٢٥، من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن عمر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٦٣/١، رقم: ٢٩٤، وابـن عبـد الـبرّ في جامع بيان العلم وفضله ٢٩٤، من طريقين عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

إنّ أصحابنا حدّثونا عن معاذ بن حبل أنّه قال: أيُّها النّاس لا تَعْجَلُوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، وإنّكم إن لم تفعلوا ــ أي لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ـ لم ينفكّ المسلمون أن يكون فيهم مَنْ إذا سُئل سُدِّدَ أو قال: وُفِّقَ.

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن مرسلاً قال: قال رسول الله ﷺ: «لا الله ﷺ: «لا تستعجلوا بالبليّة قبل / نزولها فإنّكم إذا فعلتم ذلك لم يـزل منكم مَـنْ يُوفَق ويُسَدَّد، وإنّكم إن استعجلتُم بها قبل نزولها تفرّقت بكم السّبلُ هاهنا وهاهنا وأشار عن يمينه و(۱) شماله »(۲)(۳).

وقال مسروق: سألتُ أبيّ بن كعب عن شيء فقال: أكان بَعْدُ؟ قلتُ: لا. قال: فَأَحمَّنا حتّى يكون، فإذا كان احتهدنا لك رأينا(<sup>4)</sup>.

وقال عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أدركتُ عشرين ومائةً من الأنصار من أصحاب محمّد ﷺ ما منهم من أحدٍ يحدِّث بحديثٍ إلاّ ودَّ أنّ أخاه كفاه إيّاه، ولا يُستفتى عن شيءٍ إلاّ ودَّ أنّ أخاه كفاه الفتيا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ج زيادة : عن .

<sup>(</sup>۲) أخرَجه البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٦٥/١ ـ ٢٦٦، رقم: ٢٩٨، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره. وهذا مرسلٌ. وأخرجه الدّارميّ في المقدّمة ٢٦/١ ـ ٤٧، رقم: ١١٨ ـ تحقيق: هاشم، من طريق أبي سلمة الحمصي، أنّ وهب بن عمرو الجمحيّ حدّثه به. وهذا مرسل أيضا. غير أنّ الحديث وإن كان ضعيفاً فإنّ السّلف حرى عملهم به، انظر الضّعيفة رقم: ٨٨٢.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى نقلُ أبي شامة عن كتاب المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٥٨/١ ـ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤٤/٧، من طريق الشَّعبي، عن مسروق به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الزّهد ٩١، ويعقوب الفسويّ في المعرف والتّاريخ ٨١٧/٢، وابـن سـعد في الطّبقات ١١/٦، والخطيب في الفقيـه والمتفقّه ١٢/٢ ــــ ١٣، والبيهقـــيُّ في المدخل ٢٦٦/٢، رقم: ٨٠٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٦/٣٦، وابن عبد الـبرّ في

وفي رواية: يُسأل أحدُهم عن المسألة فيردُّها هذا إلى هـذا وهـذا إلى هـذا حتّى ترجع إلى الأوّل(١٠).

#### قلتُ :

ثم كثرت الوقائعُ والنّوازلُ وأفتى فيها مجتهدوا الصّحابة والتّابعين وأتباعهم، وحُفظتْ فتاويهم وسُطرت ودُوّنت، ووَصلتْ إلى مَنْ بعدهم مِنَ الفقهاء الأئمّة ففرّعوا عليها وقاسوا واحتهدوا في إلحاق غيرها بها، فتضاعفتْ مسائلُ الفقه وكثر الاختلافُ.

واختلافُ الأئمّة رحمـةٌ إذ نصـوصُ القـرآن والسُّـنّة تحتمـل وحوهـاً مـن التّأويل، وطرقُ العربيّة ومجاريها واسعةٌ، فلكلّ قول منها دليلً.

ولم يزل علمُ الفقه كريماً يتوارثُه الأئمّةُ معتمدين على الأصلين الكتـاب والسُّنّة مُستظهرين بأقوال السّلف على فهم ما فيهما من غير تقليد.

فقد نهى إمامُنا الشّافعيّ رحمه الله عن تقليده وتقليد غيره على ما سنذكرُه في فَصْلِ بعد هذا. وكانت تلك الأزمنة مملوءةً بالمجتهدين، وكلَّ صنَّف على ما رأى، وتعقّب بعضُهم بعضًا مُستمدِّين من الأصلين الكتاب والسُّنة، وترجيح الرّاجح من أقوال السّلف المختلفة. ولم يزل الأمرُ على ما / وصفتُ ١٥٠٠ إلى أن استقرّت المذاهبُ المدوَّنةُ، ثمّ اشتهرتُ المذاهبُ الأربعةُ وهُجر غيرُها،

حامع بيان العلم وفضله ١٦٣/٢، من طريقين عن سفيان، عن عطاء بن السّائب، قال: سمعتُ عبد الرّحمن بن أبي ليلي به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسويّ في المعرفة والتّاريخ ۱۷/۲،ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقّه ١٠/٢ والبيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٦٧/٢، رقم: ١٠٨، عن الحميديّ، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عطاء بن السّائب، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى به.

فقصُرت هممُ أتباعهم إلا قليلاً منهم، فقلدوا ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدّمون مِنَ الاستنباط مِنَ الأصلين الكتاب والسُّنة، بل صارت أقوال أومتهم (۱) بمنزلة الأصلين، فأخذوها مُسَلَّمةً مفروغاً منها، ففرّعوا عليها، واستنبطوا منها، ولم يبق لهم نظر إلا فيها، وأعرضوا عن علوم الأصلين، فعُدم المجتهدون، وغلب المقلّدون، حتى صاروا ممّن يَرومُ رتبة الاجتهاد يعجبون، وله يزدرون (۲)، وكثر التّعصّبُ للمذاهِب، وقلّت النّصَفَة وبانت المثالِب، ودبّت بينهم العقارِب، فجرى مِن بعضهم في بعض العجائبُ والغرائِب، وآل بهم التعصّبُ إلى أن صار أحدُهم إذا أورد عليه شيءٌ من الكتاب و (۱) السُّنة الثابتة على خلاف مذهبه يجتهد في دَفْعِه بكلّ سبيل من التّأويل البعيد نصرةً لقوله، وإعراضاً عمّا يجب عليه الأخذُ به، ولو كان ذلك وصل إلى إمامه الذي يُقلّدُه هذا المتعصّبُ لقابله ذلك الإمامُ بالتّعظيم والتّبحيل، ولصار إليه إن لم يُعارضه دليلً.

ثمّ تفاقم الأمرُ حتى صار كثيرٌ منهم لا يرون الاشتغالَ بعلوم القرآن والحديث، ويعيبون مَنْ يعتني بهما، ويرون أنّ ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه، وتقدمتُه بين يديه، من الاحتجاج للمذاهب بالآراء، وكثرة الجدال والمراء، فينقضي منهم المجلسُ بعد المجلس لا يُسمع فيه آيةٌ تُتلى، ولا حديثٌ يُروى، وإن اتّفق ذِكْرُ شيء من ذلك لم يكن في المجلس مَنْ يَعْرِفُ صحيحَه من سقيمِه، ولا إيرادَه على وجهه ولا فهم معناه. وغرضُ كلّ منهم

<sup>(</sup>١) في ج زيادة : عندهم .

<sup>(</sup>٢) وله يزدرون : مطموسة في ج .

<sup>(</sup>٣) ج : أو .

قمعُ خصمهم وإبطالُ حكمه، وعُدم منهم / الإنصاف في مسائل الخلاف، ولا ١٦٠١ سيما لمَّا وُقِفَتُ عليهم الأوقاف.

ثمّ نبغ قومٌ آخرون صارت عقيدتُهم في الاشتغال بمسائل المذهب كعقيدة أولئك في الاشتغال بعلوم الأصلين، يرون أنّ أولى منه الاقتصارُ على نكت خلافيّةٍ وضعُوها، وأشكال منطقيّةٍ أَلَّفُوها.

بالمنطق اشتغلُوا فقلتُ لَجَمْعِهِمْ إِنَّ البلاءَ مُوَكَّلٌ بالمنطقِ(١)

فأعرضوا عن تلك المحاسن، وسَمَّوا المشتغلين بعلم المذهب كوادن، وذلك من وساوس الشيطان، وعلامات الخذلان؛ فنعوذ بالله من هذا البلاء، وسوء القضاء، ومن تضييع الزّمان في الجدال والمراء، ونسأله الثّبات على التّمسّك بالآثار، والاعتماد على [صحيح](٢) الأخبار، ويُلحقنا بالسّادة الأخيار، ويُباعدنا من هؤلاء الجهّال الأغبياء الأشرار.

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل ما يلي: "حاشيةً للمصنف رحمه الله: هذا البيتُ لأبي الحسين بن جبير الأندلسيّ، ونصفه الأخير تضمّن حديثاً عن النّبيّ على وهو في كتاب الشهاب للقضاعيّ في الباب الأوّل: البلاءُ موكل بالمنطق. فما أحسن ما وافقته هذه التّورية حقيقة، وقد تمثل به بعضهم في أصل معناه فقال: احذر لسانك أن تقول فتبتلى إنّ البلاءَ موكل بالمنطق تمّت "أي الحاشية. والحديث الذي ذكره المؤلف في هذه الحاشية أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲۷۹/۱۳، ومن طريقه ابن الجوزيّ في الموضوعات ۲۷۹/۲، رقم: ۱۰۱۳ عن نصر بن باب، عن الحجّاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا. قال ابن الجوزيّ: "هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله على قال ابن المدينيّ: رميتُ حديث نصر بن باب. وقال يحيى: كذّاب حبيث. وقال النسائيّ: متروك ". وللحديث طرق أخرى لا تخلو من ضعيف أو وضاع ذكرها الألبانيُّ في الضّعيفة رقم: ٣٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) من ج .

وقومٌ آخرون قنَعُــوا بـزيِّ المتفقِّهـين، والصّيـاحِ الجــاري بـين المتنــاظِرين، وقالوا: عَلامَ نتعب أنفسَنا، ورَيْعُ المدارس حاصلٌ لنا.

وما أُظرفَ ما قال فيهم بعضُ الظّرفاء، من المتأخّرين الفضلاء :

ومِنْ حديثٍ طِلابَ مُسْلِمْ
فوسِّع الثّوبَ ثمّ عَمِّسِمْ
واعْقِدْهُ في المنكبين واخْتِمْ
لا بالبخاريِّ ولا بمُسْلِسمْ
وقولَ لا لا وعَقْدَ لِمْ لِمْ
أكثرَ مِنْ لِمْ ولا أُسَلِّسِمْ

يا طالبَ العلم مِنْ كتابِ
بدون هذا تُرى فقيـــها والبَس مِنَ الشَّرْبِ طَيْلساناً(١) واقعُدْ مع القوم في حدال إلاّ صياحاً ونَفْضَ كُـــة فما أرى عندهم علـــوما فما أرى عندهم علـــوما

وفي " مسند البزّار " وغيره عن حبير بن نفير، عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال: قال رسول الله ﷺ: « تفترق أمّتي على بضع وسبعين شعبةً، فرقةٌ أعظمُها فتنةً على أمّتي قومٌ يقيسون الأمور ورايهم، فيُحلّون الحرام، ويُحرّمون الحلال »(٣).

<sup>(</sup>١) بفتح اللام وضمّها كما في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) وقوم آخرون ... ولا أسلّم : ساقطةٌ من نسخة الجزائر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير ١٨٠/٥ - ١٥، رقم: ٩٠، والبزّار - البحر الزّخار (٣) أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير ١٨٠/٥ وابن عديّ في الكامل ٢٤٨٣/٧، والخطيب في تاريخ بغداد ٢٠٧١، وقم: ٢٠٧، وغيرهم من طرق عن نعيم بن حمّاد، أخبرنا عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك به. قال البيهقيّ: " تفرّد به نعيم بن حمّاد، وسرقه عنه جماعةٌ من الضّعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث الصّحاح الواردة في معناه كفايةٌ ".

وعن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: « لن يستكمل مؤمنٌ إيمانَه حتّى يكون هواه تبعاً لما / حئتُكم به »(١).

١١ / د

وقال عمر بن الخطّاب<sup>(٢)</sup> وسهل بن حنيف<sup>(٣)</sup> رضي الله عنهما: اتّهموا الرّأيَ على الدّين. وفي رواية: اتّقوا الرّأيَ على دينكم.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يَحْدُثُ قومٌ يَقيسون الأمورَ برأيهم فيُهْدَمُ الإسلام (٤٠).

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يَزال النّاسُ على الطّريق ما اتّبعوا الأثر (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عــاصم في السّنة ١٢/١، رقم: ١٥، والهرويّ في ذمّ الكلام ٢٥٦/١، رقم: ٣٢١ و الغرباء، والبيهقيُّ في المدخل ١٩٢/١، رقم: ٣٠١، وغيرهم كثير من طرق عن نعيم بن حمّاد، حدّثنا عبد الوهّاب الثقفيّ، ثنها بعض مشيختنا هشام أو غيره، عن محمّد بن سيرين ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو به . قال الألباني رحمه الله :
" إسناده ضعيف رحاله ثقات غير نعيم بن حمّاد ضعيف لكثرة خطئه وقد أنّهمه بعضهم ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى رقسم: ٦٣ \_ المقصد العليّ، والطّبرانيّ في الكّبير ٢٦/١، رقم : ٨١، والبيهقيُّ في المدخل ١٩٨/١ - ١٩٩١، رقم : ٢١٧، والضيّاء في المختارة ٣٢٥/١، رقم : ٢١٧ عبد الله بن ٢١٩ من طرق عن يونس بن عبد الله العميري، ثنا مبارك بن فضالة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطّاب به. قال الهيثميّ في مجمع الزّوائد ١٩٧١: " رجاله موثّقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة "، وهو مدلّس لكنّه قد صرّح بالتّحديث عند أبي يعلى والضيّاء، ولهذا قال الضيّاء المقدسيّ \_ بعد أن أخرج الحديث \_ : " مبارك بن فضالة بعضهم أحسن القول فيه و بعضهم ضعّفه. وقال أبو زرعة الرّازي وسئل عنه فقال: يدلّس كثيراً فإذا قال: ثنا فهو ثقة ".

<sup>(</sup>٣) أثر سهل أخرجه البخاري ٧/٧٥٤، رقم: ٤١٨٩، و٢٨٢/١٣، رقم: ٧٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدّارمي ٢٧٩/١، رقم: ١٩٤، والطّبرانيّ في الكبير ١٠٩/٩، رقم: ١٠٥٨، والبيهقيُّ في المدخل ١٨٨/١ ـ ١٨٩، رقم: ٢٠٥، وغيرهم من طرق عن محالد بن سعيد، عن الشّعبيّ، عن مسروق، عن ابن مسعود به. قال الهيثميّ في مجمع الزّوائد ١٨٠/١: " وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤، رقم: ٢٢٠، من طريق ابن عون، سمعتُ ابن سيرين، سمعتُ ابن عمر به. وإسناده صحيح.

وعن الشّعبيّ من قوله، وقيل: رفعه إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: إيّاكم وأصحابَ الرّأي فـإنّهم أعـداءُ السُّنن، أعيتهـم الأحـاديثُ أن يحفظوهـا فقالوا بالرّأي فضلّوا وأضلّوا(١).

وقال الأوزاعيّ: عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك النّـاسُ، وإيّـاك ورأيَ الرّحال وإن زخرفوه بالقول، فإنّ الأمر ينجلي وأنت منه (٢) على طريق مستقيم (٣).

وقال أيضا: إذا بلغك عن رسول الله ﷺ حديثٌ فإيّاك أن تقول بغيره فإنّ رسول الله ﷺ كان مُبَلِّغاً عن الله تبارك وتعالى(<sup>٤</sup>).

وقال أيضا: العلمُ ما حاء عن أصحاب محمّد ﷺ، وما لم يجىء عن أصحاب محمّد ﷺ فليس بعلم (٥) \_ يعني ما لم يجىء أصلُه عنهم \_.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدّارقطنيّ في السّنن ٢/٤، رقم: ١٢، والبيهقيُّ في المدخل ١٩٦/١ – ١٩٧، رقم: ٢٠٣، واللّالكائيّ في شرح أصول الاعتقاد ١٢٣/١، رقم: ٢٠١، وابن عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله ١٣٥/٢ وغيرهم، من طريق بحالد، عن الشّعبيّ، عن عمرو بن حريث، عن عمر بن الخطّاب به. وإسناده ضعيف من أجل مجالد.

<sup>(</sup>٢) ج : فيه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٢١٣/١، رقم: ٣٣٣، وابن عبد الـبرَّ في حـامع بيـان العلـم وفضله ١٤٤/٢، وابن حزم في الإحكام ٥٣/٦، من طريق العبّـاس بـن الوليـد بـن مزيـد البيروتيّ، سمعتُ أبي يقول: سمعتُ الأوزاعيّ به. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجة البيهقيُّ في المدخل ٢١٣/١، رقم: ٣٣٤، من طريق محمّد بن إدريس الحنظلي، سمعتُ سعيد بن المغيرة، سمعتُ عامر بن يساف، سمعتُ الأوزاعيّ به. وعامر بن يساف ذكره أبو حاتم في الجرح والتّعديل ٣٩/٦ فقال: صالح. وقد تابعه مخلد بن الحسين المهلّي أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقّه ٣٨٧/١، رقم: ٤٠٠، من طريق سعيد بن المغيرة أيضا، عن مخلد بن الحسين، عن الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله ٢٩/٢، من طريق بقيّة بن الوليــد، قــال: سمعتُ الأوزاعيّ به.

وقال سفيان الثُّوريّ: إنَّما العلمُ كلُّه العلمُ بالآثار(١).

وقال ابن المبارك: ليكن الذي تَعْتَمِدُ عليه الأثرُ، وخُذ من الرّأي ما يُفسّر لك الحديث (٢).

وقال أحمد بن حنبل: سألتُ الشّافعيَّ عن القياس؟ فقال: عند الضّرورات<sup>(٣)</sup>. وقال: كان أحسنُ أمر الشّافعيّ عندي أنّــه كـان إذا سمـع الخـبر لم يكـن عنده قال به وترك قولَه<sup>(٤)</sup>.

قلتُ

وما أحسنَ قول القائل :

عليك بآثار النّبيّ محمّد ومن يَتْبَع الآثارَ يُهْدَ ويُحْمَدِ

تجنّب مركوب الرّأي فالرّأي ريبة فمن يَرْكب الآراء يَعْمَ عن الهدى

- (۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣٦٧/٦، والبيهقيُّ في المدخل ٢١٤/١ \_ ٢١٥، رقم: ٢٣٥، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ٣٤/٢، ١٣٧، من طرق عن محمّد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة، ثنا أبي، عن ابن المبارك، عن سفيان به. وإسناده صحيح.
- (٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٦٥/٨، والبيهقي في المدخل ٢١٨/١، رقم. ٢٤٠، والبيهقي في المدخل ٢١٨/١، رقم. ٢٤٠، وابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ١٣٧/٢، من طريق عبدان، سمعت ابن المبارك به. وإسناده صحيح. وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن حَبَلَة العتكيّ.
- (٣) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٢٢٣/١ ـ ٢٢٤، رقم: ٢٤٨، من طريق الميمونيّ، عن أحمـد، عن الشّافعيّ به. وإسناده صحيح.
- (٤) أخرجه البيهقيُّ في المدخل ٢٢٥/١، رقم: ٢٥١، من طريق أبي بكر محمّد بن مخلد الدّوريّ، ثنا أحمد بن عثمان، سمعتُ أحمد بن حنبل به.

وقال الآخر :

دينُ النّبيِّ محمّدٍ أنـوارُ نِعْمَ المطيّةِ للفتى آثــارُ(١) لا ترغبنَّ عن الحديث وأهلِه فالرّأيُ ليلٌ والحديثُ نهارُ(٢)

ولبعض فضلاء المغاربة(٣) :

انظُرْ بعين الهدى إن كنتَ ذا نظر فإنّما العلمُ مبينٌ على الأَتُسرِ لا تَرْضَ غيرَ رسول الله مُتّبَـعاً ما دُمْتَ تقدرُ في حكم على خَبرِ

١/١٧ / ومن شعر القاضي أبي الطّيّب طاهر بن عبد الله الطّبريّ الله الطّبريّ الشّافعيّ رحمه الله:

وبالقياس إذا لم أعرف الأَتَكَ رَا تُمْ النَّقَى فيه أن لا أَصْحَبَ البَشَرَا

أقول بالأثـر المَـرْوِيِّ مُتَّبِـعاً وما أُبالي إذا ما العلمُ صاحبـي

(١) ج: الآثارُ.

(٢) من شعر عَبْدَة بن زياد الأصبهانيّ أخرجه الخطيب البغداديّ في شرف أصحاب الحديث رقم: ١٦٣، من طريق عبد بن محمّد بن سلام، قال: أنشدني عبدة بن زياد الأصبهانيّ من قوله: فذكره. وعزاها لعبد الرّحمن بن مهدي \_ مع اختلاف يسير \_ الهرويّ في ذمّ الكلام وأهله ١٩٣/٢ \_ ١٩٤، من طريق بندار، عن عبد الرّحمن بن مهدي به. فلعلّ ابن مهدي قالها تمثّلاً لا إنشاءً .

(٣) هذه الجملة والبيتان ساقطٌ من نسخة الجزائر .

### فَصْلٌ

لم أزل منذ فتح الله علي الاشتغال بعلم الشريعة، وفَهُم ما ذَكرَتْ من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسُّنة، مهتماً بجمع كتاب يجمعُ ذلك أو يقاربُه، توفيقاً من الله تعالى لمعاودة الأمر الأوّل، وهو ما كان عليه الأئمة المتقدّمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السّلف فيها طلباً لفهم معانيها، ثمّ يُصار إلى الرّاجع منها بطريقة وددتُ لو كان كفاني ذلك غيري ممّن هو في زمني، أو وحدتُ أحداً من أصحابنا فعله قبلي، بل دأب كلّ مصنّف من أصحابنا ومن غيرهم التعصّبُ لمذهبه وترجيعُ قول إمامه في كلّ ما أتى به، وكان الواجبُ على الجميع نظرُهم بعين الإنصاف، في كلّ ما وقع فيه الاختلاف، والصّيرورةُ إلى القول الرّاجع وهو الأقربُ إلى ما دلّ عليه الأصلان الكتابُ والسُّنة، فيزول الخلافُ في كثير من المسائل، ولا يبقى منها إلاّ القليلُ على ما ستراه من السّبيل إن شاء الله تعالى.

وهذا الكتابُ المشارُ إليه أرجو أن أكونَ ألممتُ فيه (١) بامتثال أمر الله عـزّ وجلّ في قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ﴾ (٢).

قال الشَّافعيّ رحمه اللَّه في كتاب " الرَّسالة " :

« يعني ـ والله أعلم ـ إلى ما قال الله والرّسول إن عرفتموه، وإن لم تَعرفوه سألتم الرّسولَ عنه. ومن تنازع من بعد رسول الله الله الأمرَ إلى قضاء الله

<sup>(</sup>١) فيه : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية ٥٩.

ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاء فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياساً على أحدهما »(١).

#### قلتُ

و لم يختلف المفسّرون فيما وقفتُ عليه من كتبهم في أنّ معناها إلى كتاب الله وسنّة رسوله، وتقديرُ ذلك: فرُدُّوه إلى قول الله تعالى وقول الرّسول، فيجب ردُّ جميع / ما اختلف فيه إلى ذلك، فما كان أقـربَ إليه اعتُقد صحّتُه وأخذ به؛ ولذلك قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «ردّوا الجهالات إلى السُّنة »(٢).

وفي رواية: « يُردّ النّاسُ من الجهالات إلى السُّنّة »(٣).

وهذه كانت طريقة العلماءِ الأعلامِ أئمةِ الدِّين كما سبق ذِكْرُه، وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشّافعيّ رحمهم الله، فإنّه تعقّب على مَنْ تقدّمه مِنَ العلماء بذلك السّبب، ولهذا قال فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: ما مِنْ أحدٍ وضع الكتب حتى ظهرت أتبعَ للسُّنة من الشّافعيّ(٤).

<sup>(</sup>١) الرّسالة ٨٠ ـ ٨١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/٥٥٥، رقم: ١٣٢٦، من طريق داود بن أبي هند وعاصم الأحول، عن الشّعبيّ، عن مسروق قال: قال عمر بن الخطّاب: فذكره. وإسناده صحيح. وذكر الإمام البخاريُّ مُعَلَّقاً في خلق أفعال العباد رقم: ١٦٣ \_ مكتبة التّراث قال: " وأمر عمر رضى الله عنه أن ترد الجهالاتُ إلى الكتاب والسّنة ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيّ من طريق مسروق قال: قال عمر: فذكره. عزاه للبيهقي السّيوطيُّ في مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسّنّة ٥٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠٠/٩، من طريق عبد الملك بن حبيب بن ميمون بن مهران، قال: قال لي أحمد بن حنبل: فذكره.

ثمّ إنّ الشّافعيّ رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أنّ البشر لا يخلو من السّهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصحّ عنه من غير وجه أنّه أمر إذا وُجد قولُه على مخالفة الحديث الذي يصحُّ الاحتجاجُ به أن يُردَّ قولُه ويُؤخذَ بالحديث.

أنبأنا القاضي أبو القاسم، عمّن أخبره الحافظُ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (١)، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ (٢)، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، قال: سمعتُ الرّبيع بن سليمان يقول: سمعتُ الشّافعيّ يقول:

إذا وحدتُّم في كتابي خلافَ سنّة رسول الله ﷺ فقولوا بسنّة رسول الله ﷺ، ودَعُوا ما قلتُ<sup>(۱)</sup>.

قال البيهقي : « وقد يثق ـ يعني الشافعي ـ ببعض مَنْ هـ و مُخْتَلَفٌ في عدالته على ما يُؤدّي إليه احتهادُه كما يفعلُه غيرُه، ثـمّ لم يَدَعُ لرسول الله ﷺ سُنَّةً بَلَغَتْهُ وثبتت عنده حتّى قَلَّدَها، وما خَفِيَ عليه ثبوتُه علَّق قولَه به ـ يعـيٰ ـ على ثبوته، وما عسى لم يبلغه أوصى مَنْ بَلَغَهُ باتّباعه وتَرْكِ حلافه، وذلك بيّن في كتبه وفيما ذُكر مِنْ أقاويله (٤).

أخبرنا (°) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأن أبو زكريّا العنبريّ (¹) ، أنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم العَبْدِيّ (۷) فيما ذكره من فضائل الشّافعيّ رحمه الله ومناقبه قال :

<sup>(</sup>١) هو في كتابه المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٢٤/١ ، رقم : ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) في مدخل البيهقيّ الذي ينقل عنه هنا أبو شامة زيادة : وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقّه ١/٠٥١، من طريق أبي سعيد بن أبي عمرو به.

<sup>(</sup>٤) معرفة السّنن والآثار ـ المقدّمة ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٥) القائل: " أخبرنا " هو البيهقيّ رحمه الله .

<sup>(</sup>٦) يحيى بن محمّد العنبريّ مترجم في سير أعلام النّبلاء ٥٣٣/١٥.

<sup>(</sup>٧) البوشنجي شيخ أهل الحديث في عصره، مترجم في السّير ١٣/١٣.

«ثمّ بَلُغَ مِنْ حرصه - يعني من حرص الشّافعيّ - على إفهام المسترشدين أنّي سمعتُ ربيعاً يقول: قال الشّافعيّ رحمه الله: "وددتُ أنّ النّاس نظروا في هذه / الكتب ثمّ نَحَلُوها غيري "؛ طلباً منه للنّصيحة لهم، وأنّ قصدَه إنّما كان مِنْ وضع الكتب وتسييرها في النّاس أن يفهموها، ليدلّهم البيانُ فيها على الأرجح من المذاهب التي هي أتبعُ للكتاب والسّنة وما أشبه الكتاب والسّنة، تبرّأً إلى الله حلّ ذِكْرُه مِنْ حَوْلِه وقوّته، غيرَ مُلتمس بها ذِكْراً ولا في الدّنيا شرَفاً. قال: وهذه صحّةُ (۱) النّية، ومشكور الطّويّة، وما يُحمد من الصّالحين من الضّمير والعزيمة »(۲).

#### قلتُ :

وعلى هذا المعنى كان وضعُ الشّافعيِّ وغيرِه من الأئمّة الكتب إرشاداً للخَلْق إلى ما ظنّه كلُّ واحدٍ منهم صواباً، لا على أنّهم أرادوا تقليدَهم ونصرةً أقوالهم كيفما كانت، فقد صحّ أنّ الشّافعيّ رحمه الله نهى عن تقليده وتقليد غيره.

قال صاحبُه أبو إبراهيم المزنيّ في أوّل " مختصــره "(٣): « اختصــرتُ هــذا مِنْ علم الشّافعيّ ومِنْ معنى قوله لأقرِّبه على مَــنْ أراده مـع إِعْلاَمِيــهِ نهيَــه عــن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه، ويحتاط لنفسه ».

أي مع إعلامي مَنْ أراد علمَ الشّافعيّ نهيَ الشّافعيِّ عـن تقليـده وتقليـد غيره. هذا أحسنُ ما أُوِّل به هذا الكلامُ. وانظروا رحمكم الله إلى قوله: « لينظر فيه لدينه، ويحتاط لنفسه » أي ليسترشد بذلك إلى الحقّ.

<sup>(</sup>١) ج : وهذا من صحّةِ .

<sup>(</sup>٢) نقل كلامَ العبديّ البيهقيُّ في معرفة السّنن والآثار ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنيّ ٢٠/١ ـ هامش الأمّ .

قال صاحب " الحاوي "(١) وهو القاضي أبو الحسن عليّ بن محمّد بن حبيب الماورديّ: « وقوله: " ويحتاط لنفسه " أي ليتطلّب الاحتياط لنفسه بالاحتهاد في المذاهب، وترك التّقليد بطلب الدّلالة ».

قلتُ :

فعلى هذا كان السّلفُ الصّالحُ يتبعون الصّوابَ حيث كان، ويجتهدون في طلبه وينهون عن التّقليد.

وقال أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطّبريّ المعروف بابن القاصّ صاحب أبي العبّاس بن سُريج في أوّل كتاب " التّلخيص "(٣) له :

قال الشّيخ أبو عليّ [ السّنجيّ ] (٥) في كتاب " شرح التّلخيص "(١) :

« وإنّما ذكر المزنيُّ هذا في هذه المسألة لأنّها أوّلُ مسألةٍ خالف الشّافعيُّ فيها في " حامعيه الصّغير والكبير " حيث(٢) ذهب فيها إلى مذهب أهل الكوفة

<sup>(</sup>١) الحاوى ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) ج: ليطلب.

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه السّيرازيُّ في طبقات الفقهاء ١١١، وابن السّبكي في الطّبقات الشّافعيّة ٩/٣ه.

<sup>(</sup>٤) عزاه إليه العبّاديّ في طبقاته ١٠.

<sup>(</sup>٥) من ج . وهو الحسين بن شعيب بن محمّد السّنجيّ، مترجم عند ابن السّبكي ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٦) عزاه إليه ابن السبكى في طبقاته .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : جميعاً ، والتّصويبُ من نسخة الجزائر .

أنّه يخرج من صلاته ويتوضّأ ويستأنف. فبَسَطَ العُذْرَ لنفسه في مخالفة الشّافعيّ لأنّه منعه من تقليده وتقليد غيره.

قلتُ :

فالمزنيُّ رحمه الله امتثل أمرَ إمامه في النّهي عن تقليده، فخالفه في هذه المسألة لِمَا ظهر له من جهة النّظر والرّأي، فما الظّنُّ به لو وجد حديثاً مُصرِّحاً بخلاف نصّه، فهو إن شاء الله حينئذ كان أشدَّ (۱) مُبادَرةً إلى مخالفة نص إمامه، وإن كان في الحقيقة موافقاً لا مخالفاً لأنّه قد أَمرَ إذا وُجد الحديثُ على حلاف قوله أن يُترك قولُه، فهو إنّما تَرك قولَه بقولِه فهو موافقٌ ممتثلٌ للأمر.

وقد فعل هذا صاحبُه أبو يعقوب البُويطيّ رحمه الله في مسألة التّيمّـم إلى الكوعين فخالفه وصار إليه كما سيأتي.

وإذا كشفت واعتنيت بهذا وكانت لك همّة في التّنقيب عنه وعناية بظهور الحقّ، وحدت جماعة من أهل العلم والتّحقيق والمصنّفين على مذهب الشّافعيّ رحمهم الله قد نصروا مذهبه، وامتثلوا ما أمر به من مخالفة قوله لحديث يصحُّ الاحتجاجُ به، وهذا مأمورٌ به من جهة الشّارع ولو لم يقُله الشّافعيّ.

فذكر كلُّ واحدٍ منهم ما أمكنه ممّا وصل إليه علمُه على قلّة ذلك وعزّته في كتبهم، وإنّما يكثر ذلك في كتب المتضلَّعين من الحديث الباحثين عن فقهه ومعانيه، الذّاكرين لأقوال العلماء ومذاهبهم مِنْ غير تقيُّد، كأبي بكر بن المنذر وأبي سليمان الخطّابيّ وأبي بكر البيهقيّ وأبي عمر بن عبد البرّ وغيرهم رحمهم الله. و نبّه (۲) صاحبُ " التّهذيب " من أصحابنا وهو أبو على " الحسين بن بن

مسعود البغويّ على مواضعَ حسنةٍ منها :

1/19

<sup>(</sup>١) ساقطً من ج .

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة : أيضاً .

تصحيحُه للقول القديم أنّ وقت المغرب يمتدّ إلى وقت (١) مغيب الشّفق فقال (٢): وهو الصّحيحُ لحديث بريدة أنّ النّبيّ ﷺ صلاّها في يومين في وقتين (٣).

ووافقه على ذلك إمامُ الحرمين أبو المعالي ابن الجويـنيّ في " مختصـره " الذي احتصر فيه كتاب " النّهاية "(<sup>٤)</sup>، وإن لم يكن ما نذكرُه في نفس كتـاب " النّهاية "(°)، فقال في " المختصر " :

والظّاهرُ عندنا القولُ الثّاني ـ يعني القديم ـ، فقد صحّ أنّ رسول الله ﷺ صلّى المغربَ عند اشتباك النّجوم (٦).

قال: وفي نُصْرَة (٧) هذا القولَ نصوصٌ ولذلك اختاره الإمامُ أحمد، ولـولا صحّةُ الأخبار عنده لما رأى ذلك.

<sup>(</sup>١) وقت : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) التُّهذيب ١٠/٢ للبغوي.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما أخرجه مسلم ٤٢٨/١، رقم: ١٧٦ من حديث بريدة بـن الحصيب رضي الله عنه وفيه صلاته على المغرب في اليوم الأوّل حين غربت الشّمس: " فأقام المغرب حـين غـابت الشّمس"، وصلاته لها في اليوم الثّاني قبل أن يغيب الشّفق: " وصلّى المغرب قبل أن يغيب الشّفق".

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: لم يكمله بل ربعه فقط.

<sup>(</sup>٥) النّهاية والمختصر كلاهما لابن الجويني والثّاني اختصار للأوّل وهو: "عزيز الوقوع، من عاسن كتبه، قال هو نفسه فيه: إنّه يقع في الحجم من النّهاية أقلّ من النّصف، وفي المعنى أكثر من الضّعف ". وعن " النّهاية "يقول ابن السّبكي: " لم يصنّف في المذهب مثلها فيما أحزم به "، انظر طبقات الشّافعيّة ٥/١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) لم أحده بهذا السّياق، وقد أخرج النّسائيُّ ٢٨٥/١ ـ سندي، من طريق يزيد بن زريع، قال: حدّثنا كثير بن قارَوَ نُدا، قال: سألتُ سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السّفر ... وفيه: " ثمّ سار حتّى إذا اشتبكت النّجوم نزل، ثـمّ قال للمؤذّن: أقم ... ثـمّ انصرف فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله ﷺ: إذا حضر أحدَكم الأمرُ الذي يخاف فوته فليصلّ هذه الصّلاة "، وصحّحه الألبانيّ رحمه الله في الصّحيحة رقم: ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) ج : نُصْره .

ونقل أيضاً إمامُ الحرمين في باب التعزير من كتاب "النهاية " عن صاحب " التقريب "(١) كلاماً حسناً في هذا المعنى وإن كان فيما استنبطه نظر فقال: ولمّا ذكر صاحبُ " التقريب " مقالات الأصحاب في التعزيرات ومبالغَها روى عن أبي بردة بن نيار أنّ رسول الله على قال: « لا يجلد فوق العشرة إلا في حدٍ "(٢). قال صاحب " التقريب ": هذا خبر صحيح لو بلغ الشّافعي لقال به. وقد صح من أقوال الشّافعي رضي الله عنه أنّ مَنْ يَنْلُغُهُ مذهبه عنه ويصح عنده خبر على خلافه فحق عليه أن يتبع الخبر ويعتقد أنّه مذهب الشّافعي، فإن كل عبر على خلافه في (٣) المسائل مقيد باستثناء الخبر، وكأنّه لا يقول قولاً في واقعة إلا ما أطلقه في (٣) المسائل مقيد باستثناء الخبر، وكأنّه لا يقول قولاً في واقعة إلا وهو مصرّح بأنّ الأمر كذلك إن لم يصح خبرً على خلافه عن رسول الله على .

وهذا الحديثُ متّفقٌ عليه في " الصّحيحين " ولكن له عندي تـأويلٌ وهـو أنّ المرادَ به ضربُ التّأديبِ الصّـادرِ من غير الـولاة؛ كضَرْب السّـيّدِ عبـدَه، والزّوجِ امرأتَـه، والأبِ ولـدَه، والمعلّمِ / والمؤدّبِ مَنْ تحـت أيديهما من الصّبيان المتعلّمين .

<sup>(</sup>۱) " التقريب " هو للقاسم بن محمّد بن عليّ الشّاشيّ ولد القفّال الكبير، توفّي في حدود سنة ٤٠٠ هـ. وكتابه هذا من أحلّ كتب الشّافعيّة، وقـد وقـف ابن السّبكيّ على نحو الثّلث أو أكثر من أوائله، كما في طبقات الشّافعيّة ٤٧٢/٣ ـــ ٤٧٤. وهـو الـذي ذكره الحافظ البيهقيُّ في رسالته إلى الشّيخ أبي محمّد الجوينيّ كما سيأتي قريباً عند المؤلّف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ۱۷٦/۱۲، رقم: ٦٨٥ ـ فتح، ومسلم ۱۳۳۲/۳، رقم: ٤٠، من حديث أبي بردة الأنصاري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ج : من .

وقولُه ﷺ: « إلاّ(١) في حدٍّ » يعين ما يضربُه الولاةُ على الجرائم فإنّها حدودٌ شرعيّةً أي موانع وزواجر. وهي منقسمةٌ إلى حدٌّ مُقَدّر كحدّ الزّنا والقذف، وإلى [ حدٍّ ](٢) غير مُقَدَّر وهي التّعزيراتُ على الجرائم التي لا مُقَــدَّرَ في حدِّها من جهة الشَّرْع، وإنَّما هو موكولٌ إلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ما هو الرَّادعُ الزَّاحرُ لصاحب تلك الجريمة ممَّا هو لائقٌ به، وذلك يختلف باختلاف الجرائم؛ فمنها كبائر كأكل الرّبا، ومال اليتيم، والغصب، والفرار من الزّحف، وعقوق الوالدين، فكيف يُسَوَّى بين هذه وبين الصّغائر في أن لا(٣) يُبْلَغُ بالجميع عشرة أسواط؟ فأيُّ انزحار يحصلُ بذلك؟ لا سيّما من الأراذل(٤) والسِّفَل، وقد قال عمر بن الخطّاب رضى الله عنه: « إنّ النّاس قد تَتايَعُوا في شرب الخمر، واستقلُّوا الحدُّ »، هذا مع كونه أربعين حَلْدَةً لم يُبالوا بها(٥)، وانهمكوا على الشُّرْب اللَّذي هو مُتْلِفٌ للأموال، ومُذْهِبٌ للعقول، وحاملٌ على كثرة المعاصى، فكيف بمن تمرّد وتمرّن على عقوق الوالدين والسِّحر، وشرهتْ نفسُه في جمع الأموال من الرّبا والغصب، أيزْجَـرُ(١) بتسعة أسواطِ مثلاً، هذا مُنافِ لحكمة شَرْعِيَّة الحدود والتّعزيرات، فليس لهذا الحديث الصّحيح مَحْمَلٌ إلا ما ذكرتُه وهو معنى حسنٌ حيّدٌ. والحمدُ لله على فهمِه،

<sup>(</sup>١) إلاً : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) من نسخة الجزائر .

<sup>(</sup>٣) لا: ساقطّة من ج.

<sup>(</sup>٤) ج: الأرذال.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: "صوابه: يبالوها".

<sup>(</sup>٦) ج : أينزجر .

وسيأتي تقريرُ ذلك إن شاء الله تعالى في موضعِه، وإنّما قدّمتُه هنا خوفاً من اخترام المنيّة قبل الوصول إليه لأنّه في أواخر الكتاب، واستطرد الكلامُ بنا إليه فذكرتُه، و لم يكن الغرضُ هنا إلاّ ذِكْرُ ما نقله إمامُ الحرمين عن صاحب " التّقريب " في تقرير جواز مخالفة نصوص الشّافعيّ المخالفة لما صحّ من الحديث وإن لم يكن هذا منها وبالله التّوفيق.

# / فَصْلٌ

ثم إن المصنفين من أصحابنا المتصفين بالصفات المتقدّمة من الاتكال على نصوص إمامهم، مُعتمدين عليها اعتماد الأئمّة قبلهم على الأصلين الكتاب والسُنة، قد وقع في مصنفاتهم حَلَلٌ كثيرٌ من وجهين عظيمين:

الأوّل: أنّهم يختلفون كثيراً فيما ينقلون (١) من نصوص الشّافعيّ رحمه الله، وفيما يُصحِّحونه منها ويختارونه، وما ينسبونه إلى القديم والجديد ولا سيّما المتأخّرين منهم، وصارت لهم طرق مختلفة خراسانيّة وعراقيّة، فترى هؤلاء ينقلون عن إمامهم خلاف ما ينقله هؤلاء، والمَرْجعُ في هذا كلّه إلى إمام واحد، وكتبُه مدوّنة مرويّة موجودة، أفلا كانوا يَرجعُون إليها، ويُنقُون تصانيفَهم من كثرة اختلافهم عليها.

وأجودُ تصانيف أصحابنا من الكتب الكبار فيما يتعلّق بصحّة نقل نصوص الشّافعيّ رحمه الله هو كتابُ " التّقريب "(٢)، أثنى عليه بذلك أُخْبَرُ

1/4.

<sup>(</sup>١) ج : ينقلونه .

<sup>(</sup>٢) للقاسم بن محمّد بن عليّ الشّاشيّ كما تقدّم ص ١١٤.

المتأخّرين بنصوص الشّافعيّ وهو الإمام الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله، ذكر ذكر ذكر في رسالةٍ له كتبها إلى الشّيخ أبي محمّد عبد الله بن يوسف الجوينيّ والـد إمام الحرمين ناصحاً له فيها، ومُنكراً عليه ما وقف عليه من تصنيف له في الفقه شرع فيه وسمّاه " الحيط " فقال فيها :

« وكنتُ أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات مَنْ حكى منهم عن الشّافعيّ رضي الله عنه نصّاً، وأُبْصِرُ (١) اختلافَهم في بعضها، فيضيق قلبي بالاختلاف، مع كراهية الحكاية مِنْ غير ثُبْتٍ، فحملني ذلك على نَقْلٍ مَبْسُوطِ ما اختصره المزنيُّ رحمه الله على ترتيب " المختصر " . ثمّ نظرتُ في كتاب " التقريب "، وكتاب " جمع الجوامع "(٢)، و" عيون المسائل "(٣)، وغيرها فلم

<sup>(</sup>١) في المطبوع من رسالة البيهقيّ : فأنظر .

<sup>(</sup>۲) "جمع الجوامع " لأحمد بن محمد بن محمد أبي سهل بن العفريس الزُّوزني جمع فيه نصوص الإمام الشّافعيّ قال ابن السّبكي: "جمع أبو سهل في هذا الكتاب فأوعى، استوعب فيه ـ على ما ذكر ـ " القديم " و " المبسوط " و " الأمالي " و " رواية " البويطي و حرملة و ابن أبي الجارود ، و " رواية المزني " في " الجامع الكبير " و " المختصر " ، و" رواية " أبي ثور. ثمّ إذا فرغ من باب عقد بعده باباً لما فرّعـه ابن سريج وغيره من الأصحاب، فصار الكتاب بذلك أصلاً من أصول المذهب، وما أظن البيهقي وقف عليه فإنه لم يذكره في رسالته إلى الشّيخ أبي محمد، ومع ذلك أستبعد عدم وقوفه عليه، وقد وقف عليه أبو عاصم العبّادي ونقل عنه ". وذكر ابن السّبكي قبل هذا أنّ عنده نسخة من أوّل الكتاب إلى أثناء باب التّفليس في مجلّد ضخم كان ملكاً لابن الصّلاح وهو من الأصول القديمة قد كتب منه ناصر العمري المروزي نسخةً وعارضها بهذه النسخة، انظر طبقات الشّافعيّة الكبرى ٣٠١/٣ ـ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) " عيون المسائل " لأحمد بن الحسن بن سهل أبي بكر الفارسيّ، كان حيّاً سنة ٣٣٩ هـ، انظر طبقات ابن السّبكيّ ١٨٤/٢، ١٨٥.

أر أحداً منهم فيما حكاه أوثق من صاحب " التقريب "، رحمنا الله وإيّاه، وهو في النّصف الأوّل من كتابه أكثرُ حكايةً لألفاظ الشّافعيّ رحمه الله منه في النّصف الأوّل من كتابه أكثرُ حكايةً لألفاظ الشّافعيّ رحمه الله منه أو النّصف (١) الآخر، وقد / غفل في النّصفين جميعاً مع احتماع الكتب له أو أكثرها وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بُدّ لنا من معرفتها لئلا بُحرىء على تخطئه المزنيّ في بعض ما نُخطّه (١) فيه، وهو عندي برىء، ولنتخلّص بها (١) عن كثير من تخريجات أصحابنا »(١).

وقال البيهقيّ في موضع آخر: «وجدتُ في بعض ما نُقل من كتب الشّافعيّ وحُوِّلَ منها إلى غيره خَلَلاً في النّقل، وعدولاً عن الصّحّة بالتّحويل، فرددتُ مبسوط كتبه القديمة والجديدة إلى ترتيب " المختصر "؛ ليتبيّنَ لمن تفكّر في مسائله من أهل الفقه ما وقع فيه من التّحريف والتّبديل، ويظهر لمن نظر في أخباره من أهل العلم بالحديث ما وقع فيه الخَلَلُ بالتّقصير في النّقل »(٥).

<sup>(</sup>١) النَّصف : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>Y) ج: يُخَطِّنُه .

<sup>(</sup>٣) بها : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٤) رسالة البيهقي إلى الجويسي ٢٨٧/٢ ـ ضمن مجموعة الرّسائل المنيرية. وقد ذكر ابنُ السّبكي هذا النّص من كلام البيهقي في الطّبقات الكبرى و الوسطى و قال في الثّانية: " فانظر تعظيمة لكتاب التّقريب مع تقدّم البيهةي وقربه من زمانه، وتثبّته فيما يقوله، وكذلك إمام الحرمين من نظر النّهاية رآه كثير الثّناء على التّقريب وصاحبه. وقد وقفت على الأوّل والثّاني من كتاب التّقريب وهما إلى أثناء الحجّ ... ". انظر طبقات الشّافعيّة ٤٧٤/٤.

<sup>(</sup>٥) بيان خطأ من أخطأ على الشّافعيّ ٩٥ ـ ٩٦ .

قلت :

فلا بُدَّ لنا إن شاء الله من إيضاح الحقّ فيما اختلفوا فيــه إن قــدرتُ علـى ذلك في هذا الكتاب، وإلاّ أوردتُ اختلافَهــم علـى وجهـه، ونسبتُ كُـلاً إلى قائله في كتابه.

وإذا كان هذا الخَلَلُ قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظّن بما ينقلونه من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من ذلك أشياء ينكرُها أصحابُ تلك المذاهب، وكأنّ الخَلَلَ إنّما جاءهم من تقليد بعضهم بعضاً فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأوّلُ قد غَلِطَ فيتبعه مَنْ بعده، والغلطُ حائزٌ على كلّ أحدٍ إلاّ مَنْ عصمه الله تعالى، ولكن لو أنّ كلّ مَنْ ينقلُ عن أحدٍ مذهباً أو قولاً راجعَ في ذلك كتابَه إن كان له مصنّف أو كُتب أهل مذهبه كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب، لقلّ ذلك الخلّل، وزال أكثرُ الوهم وبَطَل، والله الموفّق.

الوجه الثّاني: ما يفعلونه في الأحاديث النّبويّة والآثـار المرويّـة من كـثرة استدلالهم بالأحاديث الضّعيفة على ما يذهبون إليه نُصْرَةً لقولهم، ومِنْ تغيير لفظ ما صحّ منها / والزّيادة فيه والنّقص منه لقلّة خبرتهم بذلك، وما أكـثرَه في كتـب أبـي ٢١/١ المعالي وصاحبه أبى حامد، نحو: « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادّا »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان في جزء فيه أحاديثه ـ بانتقاء أحمـد ابن موسى بن مردويه رقم: ۱۰۳، والطّبرانيّ في الكبير ۱/۸۸، رقم: ۹۹۸۷، من طريق فضيل بن عياض، عـن منصور، عـن إبراهيم، عـن علقمة، عـن ابن مسعود به مرفوعاً. وإسناده صحيح.

ومن العجيب ما ذكره صاحبُ " المهذّب "(١) في أوّل باب إزالة النّجاسة قال: «وأمّا الغائطُ فهو نحسٌ لقوله ﷺ لعمّار: " إنّما تَغْسِلُ ثوبَك من الغائط والبول والمنيّ والدّم والقيء "(٢). ثمّ ذكر بعد ذلك(٢) طهارةَ منيّ الآدميّ ولم يتعرّض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجّةُ خصمه، ولم يكن له حاحةً إلى ذِكْره أصلاً فإنّ الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضّعيفِ المنتهض حُجَّةً عليه في أمر آخر والله الموفّق.

ومِنْ قبيح ما يأتي به بعضُهم تضعيفُهم لخبر يحتجُّ به بعضُ مخالفيهم، ثمّ يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة أحرى، فيوردونه معرضين عمّا كانوا ضعّفوه به، ففي كتابي " الحاوي " و " الشّامل " وغيرهما من ذلك شيءٌ كثيرٌ.

هذا وهم مُقلِّدون لإمامهم الشّافعيّ رحمه الله، فهلاّ اتّبعُوا طريقتَه في ترك الاحتجاج بالضّعيف، وتَعقَّبه على مَنْ احتجّ بذلك، وتبيين ضَعْفِه.

<sup>(</sup>١) المهذّب ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى ١٨٥/٣ - ١٨٦، رقم: ١٦١١، والبزّار - كشف الأستار ١٣١/١، ورقم: رقم: ٢٤٨، والدّارقطنيّ ١٨٧/١، رقم: ١، والطّبرانيّ في الأوسط ١١٣/١، رقم: ٥٩٦٣ ووقم: ٥٩٦٣، والعقيليّ في الضّعفاء ١٧٦/١، من طريق ثابت بن حمّاد الحرّانيّ، حدّثنا عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمّار به. قال الدّارقطنيّ: " لم يروه غيرُ ثابت بن حمّاد وهو ضعيف ّحدّا ". وقال البيهقيّ في الكبرى ١١٤/١: " هذا باطلٌ لا أصل له ... وعليّ بن زيد غير محتجّ به، وثابتُ بن حمّاد متهمّ بالوضع ". وانظر التّلخيص الحبير ٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) المهذّب ١٦٨/١ .

ثمّ إنّ مِنْ مذهبه رحمه الله تركُ الاحتجاج بالمراسيل إلاّ بشروطٍ سنذكرُها في مقدّمة الأصول إن شاء الله تعالى.

ولو ذُكِرَ سَنَدُ الحديث وعُرفت عدالة رحاله إلى التّابعيّ وسَقط من السّند ذِكْرُ الصّحابيّ كان مُرْسَلًا، ويُورد هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث محتجّين بها بلا إسناد أصلاً، فيقولون: قال رسول الله ﷺ، ورُوي عن رسول الله ﷺ، ويظنون أنّ ذلك حجّة، وإمامُهم رضي الله عنه يرى أنّه لو سقط من السّند الصّحابيُّ وحده لم يكن حجّة، وكذا لو سقط غيرُ الصّحابيّ من السّند، فليتهُمْ إذ عجزوا عن أسانيد الحديث ومعرفة رحالها عَزَوْها إلى الكتب التي أخذوها منها، ولتكن من كتب الحديث المعتمد عليها، ولكنّهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا مِنْ كتب مَنْ سبقهم من مشايخهم ممّن هو على مثل حالهم، فبعضُهم يأخذُها مِنْ بعض / فيقعُ التّغييرُ والزّيادةُ والنقصانُ فيما صحّ أصله، ويختلطُ الصّحيحُ بالسّقيم، وهذا كله غيرُ مستقيم، بل الواحبُ في الاستدلال على الأحكام، وبيان الحلال والحرام، أنّ مَنْ يستدلّ بحديثٍ يَذْكُر سنده ويتكلّم عليه بما يجوز الاستدلالُ به، أو يعزوه إلى كتاب مشهور من كتب أهل الحديث المعتمدة، فيرجع مَنْ يطلب صحّة ذلك الحديث وسقمَه إلى ذلك المحتف أو غيرُه فيه.

وما أَحْسَنَ ما قال الحافظ البيهقيّ للشّيخ أبي محمّد الجوييي في "رسالته " التي كتبها إليه ونصحه فيها قال :

« وكنتُ أسمع رغبةَ الشّيخ ـ أدام الله أيّامَه ـ في سماع الحديث والنّظر في كتب أهله، فأسْكُن (١) إليه، وأشكر الله تعالى عليه، وأقـول في نفسـي ثـمّ فيمـا

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فأشكر، وهو تصحيفٌ.

بين النّاس: قد جاء الله عزّ وحلّ بمن يَرْغَبُ في الحديث ويُرَغّبُ فيه من بين الفقهاء، ويُميّز فيما يرويه ويحتجّ به الصّحيحَ من السّقيم من جملة العلماء، وأرجو من الله سبحانه أن يُحيي به سنّة إمامنا المطّلبيّ في قبول الآثار، حيث أماتها أكثرُ فقهاء الأمصار، بعد مَنْ مضى مِنَ الأئمّة الكبار، الذين جمعوا بين نوعى علم (۱) الفقه والأحبار.

ثمّ لم يسرض بعضُهم بالجهل به حتّى رأيتُه حَمَلَ على العالِم (٢) به، والوقوع فيه، والإزراء (٣) به، والضّحك منه، وهو مع هذا يُعَظِّمُ صاحب مذهبه ويجله، ويزعم أنّه لا يفارق في منصوصاته قولَه، ثمّ يدّعي في كيفيّة قبول الحديث وردّه طريقتَه، ولا يسلك فيها سيرتَه، لقلّة معرفته بما عرف (٤)، هلا نظر في كتبه ثمّ اعتبر باحتياطه في انتقاده لوواة خبره، واعتماده فيمن اشتبه عليه حاله على رواية غيره، فيرى سلوكَ مذهبه مع دلالة العقل والسّمع واحباً على كلّ مَنْ انتصب للفتيا، فإمّا أن يجتهدَ في تعلّمه، أو يسكتَ عن الوقوع على كلّ مَنْ انتصب للفتيا، فإمّا أن يجتهدَ في تعلّمه، أو يسكتَ عن الوقوع فيمن يَعْلَمُه. فلا يجتمع / عليه وزران، حيث فاته الأحران، والله المستعان »(٥).

وقال قبل ذلك :

« قد علم الشّيخُ اشتغالي بالحديث واحتهادي في طلبه، ومعظمُ مقصودي » منه في الابتداء التّمييزُ بين ما يصحُ الاحتجاجُ به من الأحبار وبين ما لا يصحّ،

<sup>(</sup>١) ج : علمي .

<sup>(</sup>٢) ج: العالمِين .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : والازدراء ، ج : والاستهزاء .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع زيادة : وكثرة غفلته عمّا عليه وقف .

<sup>(</sup>٥) رسالة البيهقي إلى أبي محمّد الجويني ٢٨٣/٢ ـ ٢٨٤ ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة.

حين رأيتُ المحدِّثين مِنْ أصحابنا يُرسلونها في المسائل على ما يَحْضُرهم من ألفاظها، مِنْ غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها. ثمّ إذا احْتَجَّ عليهم بعضُ مخالفيهم بحديثٍ يَشُقُ عليهم تأويلُه أحذوا في تعليله بما وحدوه في كتب المتقدِّمين مِنْ أصحابنا تقليداً، ولو عرفُوه معرفتَهم لميّزوا به صحيحَ ما يوافق أقوالَهم مِنْ سقيمه، ولأمسكوا عن كثير ممّا(۱) يحتجون به وإن كان يطابق آراءَهُم، ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضّعفاء والجهولين بإمامهم(۲)، وما ردّ من الأخبار لضَعف رواته وانقطاع إسناده كثيرً »(۳).

#### قلت :

وقد يسر الله تعالى \_ وله الحمدُ \_ الوقوفَ على ما ثبت من الأحاديث، وتجنُّبَ ما ضَعُفَ منها بما جمعه علماءُ الحديث في كتبهم من الجوامع والمساند.

فالجوامعُ: هي المرتبةُ على الأبواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير ذلك؛ فمنها ما اشتُرط فيه الصحة أي لا يذكر فيه إلا حديث صحيح على شرط مصنفه (٤)، ك: "كتابي البخاري ومسلم " وما ألحق بهما واستُدرك عليهما، وك: "صحيح إمام الأئمة محمّد بن إسحاق بن خزيمة "، و"كتاب أبي عيسى الترمذي "، وهو كتاب حليل مُبيَّنٌ فيه الحديثُ الصحيحُ والحسنُ أبي عيسى الترمذي "، وهو كتاب حليل مُبيَّنٌ فيه الحديثُ الصحيحُ والحسنُ

<sup>(</sup>۱) ج: ما .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع زيادة : فشرطُه فيمن يقبل خبرَه عند من يعتني بمعرفته مشهُور، وهـو بشـرحه في كتاب الرّسالة مسطُور.

<sup>(</sup>٣) رسالة البيهقي إلى أبي محمّد الجويني ٢٨١/٢ ـ ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة.

<sup>(</sup>٤) ج: شرط لمصنّفه.

والغريبُ والضّعيفُ، وفيه عن الأئمّة فقة كثيرٌ، ثمّ " سنن " أبي داود والنّسائيّ وابن ماجه وغيرهم، ممّن هو في زمن هؤلاء المذكورين وفي طبقتهم، ففي ذلك العصر أُكثِرَ من تدوين كتب الحديث وجُمِعَتْ ونُقِّحَتْ ومُيِّزَتْ. ومن بعدهم " سنن أبي الحسن الدّارقطنيّ "، و" التّقاسيم " لأبي حاتم بن حبّان، وغيرهما.

ثمّ ما / رتبه وجمعه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في "سننه الكبير "، و" الأوسط "، و" الصّغير " التي أتى بها على ترتيب " مختصر المزنيّ "(١)، وقرّبها إلى الفقهاء بجهده.

فلا عُذْرَ لهم ولاسيّما الشّافعيّة منهم في تجنّب الاشتغال بهذه الكتب أو ببعضها، وكثرة النّظر فيها وسماعها، والبحث عن فقهها ومعانيها، ومطالعة الكتب النّفيسة المصنّفة في شروحها وغريبها، بل أفنوا زمانهم وعُمرَهم في النّظر في أقوال مَنْ سبقهم مِنْ متأخّري الفقهاء، وتركوا النّظر في نصوص نبيّهم المعصوم من الخطأ على، وآثار الصّحابة (٢) الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى، وفهموا أنفاسَ الشّريعة؛ فلا حَرَمَ حُرم هؤلاء رتبة الاحتهاد، وبَقُوا مُقلّدين على الآباد.

وقدكانت العلماءُ في الصّدر الأوّل معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث؛ لأنّ الأحاديث لم تكن حينئذٍ فيما بينهم مُدوّنةً، إنّما كانت تُتلقّى من أفواه الرّحال وهم متفرّقون في البلدان، ولو كان الشّافعيُّ رحمه الله وَحد في

<sup>(</sup>١) انظر معرفة السّنن والآثار ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ج: أصحابه.

زمانه كتاباً في أحكام السُّنن أكبر من " الموطّأ " لحفظه مُضافاً إلى ما تلقّاه مِنْ أفواه مشايخه، فلهذا كان الشّافعيُّ بالعراق يقول لأحمد بن حنبل رحمهما الله: أعلموني بالحديث الصّحيح أصِرْ إليه(١).

وفي رواية: إذا صحّ الحديثُ عن رسول الله ﷺ فقولوا حتّى أذهبَ إليه (٢).

ثمّ قد زال (٣) العذرُ ولله الحمد بجمع الحفّاظ الأحاديث المحتجّ بها في كتب، نوّعوها وقسموها، وسهّلوا الطّريق إليها فبوّبوها وترجموها، وبيّنوا ضَعْفَ كثير منها وصحّته، وتكلّموا في عدالة الرّحال وحرح المحروح منهم، وفي علل الحديث، ولم يدعوا لمشتغل شيئاً يتعلّل به، وفُسِّرَ القرآن والحديث، وتُكلّمَ على غريبهما وفقههما، وكلّ ما يتعلّل بهما، في مصنّفات عديدة حليلة، فالآلاتُ مُتَهَيِّئةٌ لذي طلبٍ صادق وهمةٍ وذكاء وفطنةٍ.

1/ 17

وأئمةُ الحديث المعتبرون هم القدوةُ في فنّهم، فوجب الرّجوعُ إليهم في ذلك، وعرضُ آراء الفقهاء على السُّنن والآثار الصّحيحة، فما ساعده الأثرُ فهو المعتبر وإلاّ فلا .

ولا نُبطل الخبرَ بالرّأي بل نُضَعِّفُه إن كان على اختلاف وحـوه الضّعـف مِنْ علل الحديث المعروفة عند أهله، أو بإجماع الكافّة على خلافه، وقـد يظهـر ضعفُ الحديث وقد يخفى. وأقربُ ما يُؤمر به في ذلك أنّك متى رأيـتَ حديثـاً

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية ١٧٠/٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠٦/٦، والبيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٧٦/١، وابن عســـاكر في تاريخه ٣٨٥/٥١، من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه، عن الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة : ذلك .

خارجاً عن دواوين الإسلام ك: " الموطّأ " و" مسند أحمد " و" الصحيحين " و" سنن " أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها ممّا تقدّم ذِكْرُه وممّا لم نذكره، فانظر فيه فإن كان له نظير في الصّحاح أو الحسان قَرُبَ أمرُه، وإن (١) رأيته يباين الأصول وارتبت به فتأمّل رحال إسناده، واعتبر أحوالَهم من الكتب المصنّفة في ذلك، وأصعب الأحوال أن يكون رحال الإسناد كلّهم ثقات ويكون متن الحديث موضوعاً عليهم أو مقلوباً أو قد حرى فيه تدليس، ولا يعرف هذا إلاّ النقّادُ من علماء الحديث، فإن كنت من أهله وإلاّ سَلْ عنه أهله.

قال الأوزاعيّ: كنّا نسمع الحديثَ فنعرضُه على أصحابنا كما نَعْرِضُ (٢) الدّرهمَ الزّائفَ، فما عرفُوا منه أخذنا، وما أنكروا تركنا(٣).

#### قلت :

وكذلك المسائل الفقهيّة المبنيّة على دلالات اللّغة ومقتضيات الألفاظ يرجع فيها إلى أقوال أهل اللّغة وصناعة العربيّة، وكلُّ ذلك قد حرّره أهلُه وحقّقُوه. فالتّوصّلُ إلى الاحتهاد بعد جمع السُّنن في الكتب المعتمدة \_ إذا رُزق الإنسانُ الحفظ والفهمَ ومعرفة اللّسان \_ أسهلُ منه قبل ذلك [ لولا قلّة همم

<sup>(</sup>١) ج: وإذا .

<sup>(</sup>٢) ج: يُعْرَضُ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الرّامهرمزيّ في المحدّث الفاصل رقم: ٢١٧، والخطيب في الكفاية ٤٣١، وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم ١/١٥، رقم: ٤١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨٥/٣٥ ـ ١٨٦، من طريقين عن أحمد بن أبي الحواري، ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعتُ الأوزاعيّ به. وإسناده صحيح، والوليد قد صرّح بالتّحديث.

المتأخّرين، وبعدهم عن المتبحّرين ](۱). ومِنْ أكبر أسبابه / تعصّبُهم وتقيّدُهم ٢٢ / ب برِفْقِ الوُقُوف(۲)، وجهلُ أكثر المُصَدَّرين منهم على ما هو المعروف، الـذي هـو منكرٌ مألوف.

## فَصْلٌ

فإذا ظهر هذا وتقرّر تبيّن أنّ التّعصّب لمذهب الإمام المُقلَّد ليس هو باتباع أقواله كلِّها كيفما كانت، بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأحبار والآثار، ويكون الخبرُ هو المتبعّ، ويُؤوّل كلامُ ذلك الإمام تنزيلاً له على الخبر. والأمرُ عند المقلّدين أو أكثرهم بخلاف هذا إنّما هم يُؤوّلون الخبرَ تنزيلاً له على نصّ إمامهم. ثمّ الشّافعيّون كانوا أولى بما ذكرناه لنصّ إمامهم رضي الله على نص إمامهم رضي الله على ترك قوله إذا ظُفر بحديث ثابت عن رسول الله على خلافه، فالتّعصّبُ له على الحقيقة إنّما هو امتثالُ أمره في ذلك، وسلوكُ طريقته في قبول الأحبار، والبحثِ عنها والتّفقّهِ فيها، وقد نقلتُ ـ والحمدُ لله ـ ما رُوي عنه من وصيّته بذلك في ترجمته في "تاريخ دمشق ".

قال الرّبيع: قال الشّافعيّ: قد أعطيتُك جملةً تُغنيكَ إن شاء الله: لا تَدَعْ لرسول الله ﷺ حلافُه، فتعمل بما قلتُ لك في الأحاديث إذا احتلفت (٣).

<sup>(</sup>١) من ج .

<sup>(</sup>٢) نقل بعض النّصوص السّابقة عن أبي شامة ابنُ السّبكي في " معنى قول الإمام المطّلبي إذا صحّ الحديث فهو مذهبي " ١٠٧/٣ ـ بحموعة الرّسائل المنيرية.

<sup>(</sup>٣) الأمّ ١٩٨/٧ ـ دار المعرفة، وأخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٧٢/١، من طريق الرّبيع بن سليمان، عن الشّافعيّ به.

وسيأتي ذلك في مقدّمة الأصول إن شاء الله تعالى.

وفي رواية: إذا وحدتُّم عن رسول الله ﷺ سُنّةً خِلافَ قولي فخُذوا السُّنّة ودَعُوا قولي فإنّى أقول بها(١).

وفي رواية: إذا وحدتُم في كتابي خلافَ سنّة رسول الله ﷺ فقولـوا بسنّة رسول الله ﷺ ودَعُوا ما قلتُ<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية: كلُّ مسألةٍ تكلَّمتُ فيها صحّ الخبرُ فيها عن النَّبي ﷺ عند أهل النَّقل بخلاف ما قلتُ فأنا راجعٌ عنها في حياتي وبعد موتي<sup>(٣)</sup>.

قال: وسمعتُ الشّافعيَّ يقول ـ وروى حديثاً ـ فقال له رحلُّ: تأخذُ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى (٤) رويتُ عن رسول الله الله الله على حديثاً صحيحاً فلم آخُد به فأشهدكم أنّ عقلي قد ذهب، وأشار بيده على رؤوسهم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٧٢/١، والسّمعانيّ في أدب الإملاء والاستملاء والاستملاء والبيهقيُّ في سير أعلام النّبلاء ٢٨٩/٢، رقم: ٣٢١، وابن عساكر في تاريخه ٣٨٩/٥، والنّهييّ في سير أعلام النّبلاء . ٧٧/١، من طريقين عن الرّبيع بن سليمان المراديّ، عن الشّافعيّ به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢٢٤/١، رقم: ٢٤٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨٦/٥، من طريق أبي العبّاس محمّد بن يعقوب الأصمّ، سمعتُ الرّبيع بن سليمان، سمعتُ الشّافعيّ به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٧٣/١، من طريــق أحمــد بـن علـي بـن عيســى بـن ماهان الرّازيّ، قال: سمعتُ الرّبيع بن سليمان يقول: سمعتُ الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٤) ج : أنَّى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم الرّازيّ في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٦٧، وأبو نعيم في حليـة الأوليـاء ١٠٦/٩ والبيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٧٣/١ ـ ٤٧٤، والمدخل ٢٢٥/١، رقم: ٢٥٠،

وقال حَرْمَلَة: قال الشّافعيّ: كلُّ ما قلتُ / وكـان عـن النّبيّ ﷺ خـلاف ٢٠١ أ قولي ممّا يصحُّ فحديثُ النّبيّ ﷺ أولى ولا تُقَلِّدوني(١).

وفي "كتاب ابن أبي حاتم "(٢) عن أبي ثور قال: سمعتُ الشّافعيَّ يقـول: كلُّ حديثٍ عن النّبيّ ﷺ فهو قولي وإن لم تسمعوه منّي.

وفيه عن الحسين \_ هـو الكرابيسي \_ قال: قال (٣) الشّافعيُّ: إن أصبتُم الحجّة في الطّريق مطروحةً فاحكوها عنّى فإنّى قائلٌ بها(٤).

وقال الرّبيع: سمعتُ الشّافعيَّ يقول: ما مِنْ أحدٍ إلاّ وتذهبُ عليه سنّةً لرسول الله ﷺ وتعزب عنه، فمهما قلتُ مِنْ قول أو أصّلتُ مِنْ أصل فيه عن رسول الله ﷺ، وهو قولي. قال: وجعل يردِّدُ هذا الكلام(٥).

وابن عساكر في تــاريخ دمشـق ٥١/٣٨٧، مـن طـرق عـن الرّبيـع بـن ســليمان، سمعـتُ الشّافعيّ به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم الرّازي في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٦٧ ـ ٦٨، ومن طريقه أبـو نعيـم في حلية الأولياء ١٠٦/، والبيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٤٧٣/١، وابن عساكر في تــاريخ دمشق ٣٨٦/٥، من طريق حرملة بن يحيى، عن الشّافعيّ به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) آداب الشَّافعيِّ ومناقبه ٩٣ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة : لنا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم الرّازي في آداب الشّافعيّ ومناقبه ٩٤، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٧٤/، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨٩/٥١، من طريق الحسين الكرابيسيّ قال: قال لنا الشّافعيّ: فذكره. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ١/٥٧٥، ومن طريقه ابـن عســاكر في تــاريخ دمشــق (٥) أخرجه البيهقيُّ الشّافعيّ به. ٣٨٩/٥١ عن أبي سعيد الجصّاص، عن الرّبيع بن سليمان، قال: سمعتُ الشّافعيّ به.

قال: وقـال الشّافعيُّ: مَنْ تَبِعَ سُنّةَ رسول الله ﷺ وافقتُه، ومَنْ غَلِطَ فتركها خالفتُه، صاحبي اللاّزمُ الذي لا أفارقُـه الثّابتُ عن رسول الله ﷺ وإن بَعُد، والذي أفارقُ مَنْ لم يقل بسنّة رسول الله ﷺ وإن قَرُب(١).

وقال الزَّعْفَرانيُّ: كنَّا ولو قيل لنا: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله يعني عن النّبي ﷺ، قلنا: هذا مأخوذٌ وهذا غيرُ مأخوذٍ، حتى قَدِمَ علينا الشّافعيُّ فقال لنا: ما هذا؟ إذا صحَّ الحديثُ عن رسول الله ﷺ فهو مأخوذٌ به لا يُترك لقول غيره. [قال ](٢): فنبّهنا لشيءٍ لم نعرفه \_ يعني نبّهنا على هذا المعنى \_.

وقال أبو بكر الأثرم: كنّا عند البُويطيّ فذكرتُ حديثَ عمّار في التّيمّم، فأحذ السِّكّينَ وحَتَّهُ مِنْ كتابه، وصَيَّرَهُ ضَرْبَةً. وقال: هكذا أوصانا صاحبُنا: إذا صحّ عندكم الخبرُ فهو قولي أو كما قال هذا معناه.

#### قلت :

هذا من البُويطيّ فعلٌ حسنٌ موافِقٌ للسُّنّة ولِمَا أمر بـه إمامُـه رحمـه الله، وسيأتي الكلامُ على ذلك في موضعه في باب التّيمّم إن شاء الله تعالى.

وأمّا الذين يُظهرون التّعصّب لأقوال الشّافعيّ / كيفما كانت وإن حاءت سُنّةٌ بخلافها فليسوا مُتعصّبين في الحقيقة؛ لأنّهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامُهم، بل دأبُهم ودَيْدَنُهم إذا أُورد عليهم حديثٌ صحيحٌ ـ هو مذهب إمامهم لو وقف

٧ / ب

<sup>(</sup>١) هو في كتاب " القديم " من رواية الزّعفرانيّ عن الشّافعيّ، كذلك قرأه البيهقـيُّ كمـا في مناقب الشّافعيّ له ٤٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) من ج .

عليه لقال به ـ أن يحتالوا في دَفْعِه بما لا ينفعُهم، لِمَا نُقل(١) عن إمامهم مِنْ قَـوْلُ قد أَمَرَ بتركه عند وحدان ما يخالفُه من السُّنة، هذا مع كونهم عـاصين بذلك لخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسوله علـى مـا سنبينُه إن شـاء الله تعـالى في فصل كيفيّة اتّباع الكتاب والسُّنة من كلام الشّافعيّ رحمه الله وغيره في مقدّمة الأصول السّابق ذِكْرُها .

وروى الشَّافعيُّ وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميديُّ وغيرهم عن ابن عيينة.

« لا ألفين أحدَكم مُتّكناً على أريكته يأتيه الأمرُ من أمري ممّــا أمــرتُ بــه أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري، ما وحدنا في كتاب الله اتّبعناه »(٣).

قال الحميديّ: إذ نَهْيُ رسول الله ﷺ مَنْ تَرَكَ ما جاء عنه ممّا لم يكن في كتاب الله(٤) كانت الحجّةُ على مَنْ ترك ذلك لـرأي نفسه أوْكَد، ولـه أَلْزَم، وكان عن طريق الحقّ أَجْوَر.

<sup>(</sup>١) في ج زيادة : لهم .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام الشّافعيّ ١٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ١٩٢/٥، رقم: ٤٥٩٧، والتّرمذيّ ٣٦/٥، رقم: ٢٦٦٣ ـ تحقيق: أحمد شاكر، وابن ماجه ١/٠٥، رقم: ١٣، وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النّضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه به. قال التّرمذيّ: " هذا حديث حسن صحيح ".

<sup>(</sup>٤) ج: الكتاب.

قلت :

فكيف حالُ مَنْ يتركُ ذلك لأنّه لا يجدُه في كتب المتأخّرين المقلّدين، أو يجدُ فيها خلافَه. والعجبُ أنّ منهم مَنْ يستجيز مخالفة نصّ الشّافعيّ لنصّ له آخر في مسألةٍ أخرى بخلافه (۱)، عَسُرَ عليهم الفرقُ بينهما فيصنعون فيهما شيئاً يُسمّونه النّقل والتّخريج، فيخالفون نصّه في المسألتين لأنّهم ينقلون حوابه من كلّ مسألةٍ منها (۲) إلى الأخرى (۳)، ثمّ لا يرون مخالفة نصّه لأحل نصّ رسول الله على، مع أنّه قد صح عن الشّافعيّ أنّه أذن لهم فيما لعلّهم يتركونه من ذلك، ولعلّه رحمه الله كان عنده بين المسألتين فرق لم يُطلعهم [ الله ] (۱/ عليه، فمالهم يقولُونه في [ كلّ ] (۱/ مسألةٍ منهما قولاً لم يَقُلُهُ حتى كثرت الأقولُ في المذهب والتّخريجات، وكثرت في ذلك المناظرات، ولم يُقولُوه ما دلّ عليه قولُ وسول الله مع أنّه قد قال لهم: «القولُ ما قال رسول الله مع وهو قولي »، على ما تقدّم نظم عنه رضى الله عنه.

وقد قال البُويطيّ: سمعتُ الشّافعيَّ يقول: لقد ألّفتُ هذه الكتب ولم آلُ فيها، ولابدّ أن يوحد فيها الخطأُ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْـدِ غَيْرٍ

<sup>(</sup>١) ج: تخالفه .

<sup>(</sup>٢) ج: منهما .

<sup>(</sup>٣) إلى الأخرى : ساقطٌ من ج .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يقلَّدون ، والتَّصويب من ج .

<sup>(</sup>ه) من ج .

<sup>(</sup>٦) من ج.

اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِـيراً﴾(١)، فما وحدتُّم في كتبي هـذه(٢) ممّـا يخـالف الكتابَ والسُّنةَ فقد رجعتُ عنه(٣).

وقال إبراهيم بن المنذر الحزاميّ: ثنا معن بن عيسى القـزّاز، قـال: سمعـتُ . مالكاً يقول: إنّما أنا بشرّ أخطىء وأصيـب، فـانظروا في رأيـي فكـلُّ مـا وافـق الكتابَ والسُّنةَ فاتركُوه(٤٠).

#### قلتُ :

فهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد سبق إمامَنا الشّافعيَّ بهذا الكلام وهو الحقُّ، وذلك الظّنُّ بجميع الأئمّة وإن لم يُنقل عنهم.

وقد نُقل عن أبي حنيفة رحمه الله معنى ذلك.

قال نعيم بن حمّاد: سمعتُ أبا عصمة يقول: سمعتُ أبا حنيفة يقول: ما حاء عن رسول الله ﷺ فعلى الرّأس والعينين، وما جاء عن أصحابه اخترنا، وما كان غيرَ ذلك فنحن رجالٌ وهم رجالٌ (٥).

<sup>(</sup>١) النساء: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هذه : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٦٥/٥١، وابن حجر في تـوالي التّأسيس ١٠٦ \_ ١٠٧، من طريق محمّد بن عامر، عن البويطيّ، قال: سمعتُ الشّافعيّ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٣٢/٢، وعنه ابن حزم في الإحكام (٤) أخرجه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ٣٢/٦، ١٤٩ ـ ١٥٠، من طريق موسى بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البرّ في الانتقاء ٢٦٦، من طريق نعيم بن حمّاد، حدّثنا أبو عصمة، قـال: سمعتُ أبا حنيفة به. وأبو عصمة ـ واسمُه نوح بن أبي مريم ويعرف بالجـامع ــ كذّبوه في الحديث. وقال ابن المبارك: كان يضع، كما في التّقريب.

وفي رواية: قال نعيم: سمعتُ ابنَ المبارك يقول: سمعتُ أب حنيفة يقول: إذا جاء عن النّبي على فعلى الرّأس والعين، وإذا جاء عن أصحاب النّبي على نختار من قولهم، وإذا جاء عن التّابعين زاحمناهم(١).

وفي رواية أخرى: قال: آخذ بكتاب الله / فإن لم أحد فبسنة رسول الله الله أحدث بقول أصحابه (٢)، هإن لم أحد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أحدت بقول أصحابه (٢)، آخُذ بقول مَنْ شئت منهم وأدَعُ قولَ مَنْ شئت منهم، ولا أَخْرُجُ مِنْ قولهم إلى قول غيرهم، فأمّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم [ النّخعي ](٢) والشّعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيّب وعَدّدَ رحالاً من التّابعين، فقوم احتهدوا فأحتهد كما احتهدوا(٤).

قلتُ :

4/40

وليس يعني رحمه الله اختيارَ شهوةٍ بل اختيارَ نظر واستدلال وقياس واعتبار على ما دلّ عليه الكتابُ والسُّنّةُ. و(٥) فرّق بين الصّحابة والتّابعين

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيُّ في المدخل إلى السّنن الكبرى ٢/١، وقم: ٤٠، من طريق نعيم بن حمّاد، عن ابن المبارك، عن أبي حنيفة به.

<sup>(</sup>٢) ج: الصّحابة .

<sup>(</sup>٣) من ج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن معين في التّاريخ ـ رواية الدّوريّ ٢٣٢٤، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد ٣٦٨/١٣ والبيهقيُّ في المدخل ٢٢١/١ ـ ٢٢٢، رقم: ٣٤٥، والصّيمريّ في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ١٠، والمزّيّ في تهذيب الكمال ٢٤/٣٤ ـ ٤٤٤، عن عبيد بن أبي قرّة، سمعتُ يحيى بن ضريس يقول: شهدتُّ سفيان وأتاه رجلٌ فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وماله؟ قال سمعتُه يقول: فذكره. وفيه إبهامٌ.

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة : قد .

فَجُوّز أَن يَذَهِب إلى ما لم يُنقل عن واحدٍ منهم في مسألةٍ اختلفوا فيها عن احتهادٍ ولا نصَّ فيها، ولم يُرد إذا أجمعوا على قول واحد فإنّ الإجماع حجّةً في التّابعين كما هو في الصّحابة على المذهب الصّحيح.

وقال سفيان التُّوريّ لَّا بلغه ذلك عن أبي حنيفة: نتُّهم رأينا كرأيهم(١).

وكأنّه رحمه الله سوّى بين التّابعين والصّحابة في أنّهم إذا أجمعوا في مسألة على قولين مثلاً لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، وحوّز أبو حنيفة ذلك، وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليّين وفيها تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى، وأمّا ما أجمع الصّحابة عليه فلا كلام في أنّه لا تجوز مخالفته.

فقد وَضَحَ لك مِنْ أقوال الأئمّة أنّه متى جاء عن رسول الله ﷺ حديثٌ ثابتٌ فواحبٌ المصيرُ إلى ما دلّ عليه ظاهرُه، ما لم يُعارضه دليلٌ آخرُ على ما سيأتى تحقيقُه، وهذا هو الذي لا يسعُ أحداً غيرُه.

قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمُّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ / وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٢)، فنفى ٢١/١ الإيمان عمّن لم يُحَكِّمْ رسولَه ﷺ فيما وقع التنازعُ فيه و لم يُسلِّم لقضائه.

وقال عزّ وحلّ: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (٣) فضمن الهدايةَ في طاعة رسوله ﷺ و لم يضمنها في طاعة غيره (٤).

<sup>(</sup>١) المصادر السَّابقة ، لكن فيها : " لرأيهم " بدل " كرأيهم " .

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) النُّور : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) وقال عزّ وحلّ ... غيره : ساقطة من ج .

وقال: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيماً ﴾ (١).

وأوعد على مخالفته فقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴾(٢).

وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُم الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً ﴾ (٣).

قال يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن بحاهد قال: ليس من أحدٍ إلا يُؤخذ من قوله ويُترك إلا النّبي ﷺ(٤).

ورُوي أيضاً عن مجاهد بإسناد آخر (°)، ورُوي معناه عن الشّعبيّ، وكذلك رَوى شعبةُ، عن الحكم بن عُتيبة (١)، ورُوي أيضاً عن مالك بن أنس وقال: إلاّ صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النّبيّ على.

<sup>. (</sup>١) الأحزاب : الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٢) النُّور : الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حزم في الإحكام ١٤٥/٦، من طريقين عن يونس بن عبد الأعلى به.

<sup>(</sup>٥) حيث رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزريّ، عن مجاهد. أخرجه ابن عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله ٩١/٢. فابن عيينة رواه عن ابن أبي نجيح وعبد الكريم الجزري قال ابن عبد البرّ: " وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله، وحائزٌ أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديثُ عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهد ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبد البرّ في حمامع بيمان العلم وفضله ٩١/٢، وعنه ابن حزم في الإحكام ١٧٩/٦ من طريق سعيد بن عامر، قال: حدّثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة به.

## فَصْلٌ

كان العلماءُ من قدماء أصحابنا يعتنون ب: "مختصر المزني" رحمه الله على طلابه في حفظاً وشرحاً، وبسببه سهل تحصيلُ مذهب الشّافعيّ رحمه الله على طلابه في ذلك الزّمان، وسمعه من المزني خَلْقٌ عظيمٌ من الغرباء، ورُحل إليه بسببه، وامتلأت بنسخه البلدانُ حتّى إنّه بلغيني أنّ المرأة كانت إذا جُهِّزَت للدّخول على زوجها حُمل في جَهازها مصحف ونسخة من "مختصر المزنيّ "(۱)، فاشتهر اشتهاراً عظيماً، وانتفع به أئمة أكابر، وتخرّج به المشايخ، وتفقّه به معظمُ الأصحاب.

ويُروى عن المزنيّ رحمه الله أنّه قال: بقيتُ في تصنيف هـذا " المختصر " / ستَّ عشرةَ سنةً، وما صلّيتُ لله تعالى في طُول هذه المدّة فريضةً ولا نافلةً إلاّ ٢٦/ب سألتُ الله عزّ وحلّ البركةَ لمن تعلّمه ونظر فيه.

وجاء عن أبي العبّاس بن سريج رحمه الله تعالى أنّه كان يقول في " المختصر ":

وصَيْقَلُ ذهني والْمُفرِّجُ عن همِّي لل فيه من نَسْج بديع ومن نَظْمِ وآيتُـه أن لا يُفَارقَـهُ كُمِّــي(٢)

لصيقُ فؤادي مُذْ ثلاثونَ حِجَّةً عزيزٌ على مثلي إضاعةُ مثله حَموعٌ لأنواع العلوم بأسرها

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النّبلاء ٤٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرج هذه الأبيات ـ مع اختلاف يسير ـ البيهقيُّ في مناقب الشّافعيّ ٣٤٥/٢، من طريق أبي عمران موسى بن محمّد المعافريّ، عن ابن سريج بها.

وعلى ترتيبه وضعت الكتب المطوّلة في مذهب الشافعي ومعظم المختصرة. ثمّ صنّف أبو العبّاس بن القاص مختصره المسمّى ب: "التّلخيص "، فاعتني به أيضاً حفظاً وشرحاً . و طالت كتب أصحابنا الكبار الشّارحة لد: "مختصر المزني " بجمعهم مسائل المذهب المنتشرة إلى ترتيبه، وكذلك يذكرون مذاهب العلماء والكلام عليها بالبحث والتّقرير(١)، ويستدلّون للجميع بالآيات والأخبار والمعاني، ويلتزمون في كلّ مسألة منها تقرير مذهبهم، إلا مواضع قليلة نادرة ربّما يَتوقّفُ فيها بعضُهم أو ينبّهُ عليها، وسيُنقل(٢) ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .

ولا شكَّ أنّ النّظر في بعض المسائل يُؤدّي إلى تصحيح مذهب بعض الأئمّة أو إلى ترجيحه، فمن الإنصاف الاعتراف بل هو الواحب نصحاً لدين الله وللنّاس فإنّ الدِّينَ النّصيحةُ.

واعلم أنّه لا يفقه كلَّ الفقه مَنْ لا يعرفُ اختلافَ النّاس ومذاهبَهم، ويقفُ على أدلّتهم وما تمسّكوا به.

قال أبو قُدامة: سمعتُ عبد الرّحمن بن مهديّ يقول : لا يجوز أن يكون ١/٢٧ / الرّحلُ إماماً حتّى يعلم ما يصحُّ ممّا لا يصحُّ، وحتّى لا يحتجَّ بكلِّ شيءٍ، وحتّى يعلم مخارجَ العلم.

وقال قتادة: من لم يعرف الاختلافَ لم يَشُمَّ الفقهَ بأنفه(٣).

<sup>(</sup>١) ج : التّقريب .

<sup>(</sup>٢) ج : سننقل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله ٢/٥٥ - ٤٦، وعنه ابن حزم في الإحكام (٣) أخرجه ابن عبد البرّ في عصام روّاد بن الجرّاح العسقلانيّ، عن سعيد بن بشر، عن قتادة به.

وقال عطاء الخراسانيّ: لا ينبغي لأحد أن يُفي أحداً من النّاس حتّى يكون عالماً باختلاف النّاس، فإنّه إن لم يكن كذلك ردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه (١).

وسُئل مالك بن أنس: لمن تجوز الفتيا؟ فقال: لمن علم ما اختلف النّاسُ فيه (٢). وقال سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تَعُدَّه (٣) عالماً (٤). وقال يحيى بن سلام: ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبُّ إليّ. وقال الحافظ البيهقيّ:

« وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحد من الأئمة بمبلغ علمي من كتاب الله عز وجل، ثم ما من جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام، فوجدت الشافعي رحمه الله أكثرهم اتباعاً، وأقواهم احتجاجاً، وأصحهم قياساً، وأوضحهم إرشاداً، وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع، بأبين بيان، وأفصح لسان »(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البرّ في جامع البيان ٢/٢٤، وعنه ابن حزم في الإحكام ١٧٧/٦، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البرّ في جامع البيان ٤٧/٢، وعنه ابن حزم في الإحكمام ١٧٧/٦، معلّقاً عن عيسى بن دينار، عن ابن القاسم، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) ج: تعدُّوه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البرّ في جامع البيان ٢/٤، ٤٧، من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>٥) ما : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٦) معرفة السّنن والآثار ٢١٣/١ .

### قلت :

ثمر(١) اشتهر في آخر الزّمان على مذهب الشّافعيّ تصانيفُ الشّيخين أبسى إسحاق الشيرازي \_ وهو إبراهيم بن على بن يوسف الفِيرُوزاباذي \_ وأبى حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزّاليّ الطّوسيّ رحمهما الله، فأكبّ النّاسُ على الاشتغال بكتبهما، وكثرت النسخ بها، واشتهرت اشتهاراً عظيماً، وانتفع بها نفعاً كثيراً، وكثر المتعصّبون لهما حتّى صار المتبحّرُ المرتفعُ عند نفسه يسرى أنّ نصوصهما كنصوص الكتاب والسُّنّة لا يرى الخروجَ عنها، وإن أُحبر بنصوص ٧٧/ب غيرهما / من أئمة مذهبه [ الواردة ٢٠) بخلاف ذلك لم يلتفت إليها التفاته إلى نصوصهما؛ تعصّباً وحميّةً وقلّة خبرةٍ بالمصنّفات ومصنّفيها، وإنّما هم على قــدر مبلغهم من العلم. وقد يقع في بعض مصنفاتهما أو مصنفات أحدهما شيءً قد خالف [ المصنّف على على على حديث صحيح، أو ساق حديثاً على خلاف لفظه، أو نقل إجماعاً أو حُكْماً عن مذهب بعض الأئمّة وليس كذلك، فإذا ذُكر لذلك المتعصّب الصّوابُ في مثل ذلك تأذّى وتَنَمَّر، وصاح وزَمْجَر، وأخفى العداوةَ وأَظْهَر، وكمان سبيلُه أن يَفرح بوصوله إلى علم ما لم يكن يعرفُه، ولكن عمى التّقليد أصمّه عن سماع العلم المفيد. ويقول المُتَحَذَّلِ قُ منهم المتصدِّرُ في منصب لا يستحقُّه: أما كان هؤلاء الأئمَّةُ يعرفون هذا الحديث الصّحيح الوارد على خلاف نصِّهم، فَيَرُدُّ حديثَ رسول الله ﷺ ونصَّه الـدّالَّ

<sup>(</sup>١) في ج زيادة : إنَّه .

<sup>(</sup>٢) من ج .

<sup>(</sup>٣) منج من ج .

على خلاف ما هو عليه بمثل هذا الهذيان الذي لـو فكّر فيـه أسكته عنـه؛ لأنّ خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله؛ لأنّه سبحانه افترض علينـا طاعـة رسـوله، وقد وصلنا حديثُه دالاً على أمر فلا نردّه بقول أحدٍ إلاّ بحجّةٍ شرعيّةٍ.

ثمّ إنّ في ذلك إبطالاً لمذهبه وهَدُماً لأصله الذي مهده إمامُه وأسسه وبنى عليه، وذلك أنّ الشّافعيّ رحمه الله إنّما تعقّب على مَنْ كان قبله مِنَ الأئمّة بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسُّنة ممّا ظنّه خفي على مَنْ سبقه، وكان من الممكن أن يُقال له: أما كان أولئك يعرفون هذا، وأولئك المتقدِّمون أولئ بذلك مِنْ هؤلاء المتأخّرين، فلو سُمع(۱) مثلُ هذا الهذيان لبطلت المذاهبُ.

فهذه طريقةً مَنْ لا يُعَدُّ مِنَ العلماء، بل ينبغي لكل مَنْ يطلب العلم أن يكون أبداً (٢) في طلب ازدياد علم ما / لم يَعْلَمْ مِنْ أيّ شخص كان، فالحكمة أ / ٢٨ ضالة المؤمن أينما وحدها أحذها. وعليه بالإنصاف وترك التقليد واتباع الدّليل، فكلُّ أحدٍ يخطىء ويصيب إلاّ من شَهِدَتْ له الشّريعة بالعصمة وهو النّبيُّ عَلَيْ وإجماعُ الأمّة.

قال الشّافعيّ رحمه الله في كتاب " اختلاف الحديث "(٣): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن الطّيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم: فقالت عائشة:

<sup>(</sup>١) ج: وقع.

<sup>(</sup>٢) أبدا : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٣) اختلاف الحديث ٢٤١ ـ تحقيق : حيدر .

طيّبتُ رسولَ الله ﷺ بيديّ هاتين لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحِلّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنّةُ رسول الله ﷺ أحقُ(١).

قال الشّافعيّ: «فترك سالمٌ قولَ حدِّه عمر في إمامته وقَبِلَ حبرَ عائشة وحدها، وأَعْلَمَ مَنْ حدَّثه أنّ خبرها وحدها سنّةٌ وأنّ سنّة رسول الله ﷺ أحـقُ، وذلك الذي يجب عليه، ومنع ذلك الذين بعد التّابعين »(٢).

#### قلتُ :

وما زال أكابرُ الصّحابة مِنْ [ عهد الصّدِّيق ] (٣) أبي بكر فمَنْ بعده رضي الله عنهم يخفى عنهم شيءٌ من السُّنة كميراث الجدّة، وتوريث المرأة من دية زوجها، ووضع اليدين على الرّكبتين في الصّلاة، خفي الأوّلُ على أبي بكر، والثّاني على عمر، والنّالثُ على ابن مسعودٍ، حتّى نبّههم على ذلك غيرُهم، ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ تأتي في مواضعها عن الصّحابة والتّابعين وأئمة المسلمين. ويستسهل ذلك مَنْ يسمعُه مِنْ هؤلاء المتفقّهة ولا يُنكره قلبُه. وإذا نسب إلى بعض المتأخّرين أنّه خفي عليه شيءٌ من السُّنة أنف ذلك المقلّدُ المتعصّبُ المتصعّبُ (٤) من هذا وأنكر، وحوّف وحَذَر، وهو غارق في غيّه المتعصّبُ المتصعّبُ المتصرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميديّ في مسنده ۲۹۲/۱، رقم: ۲۱۶ \_ تحقيق: حسين سليم أسد، وابن خزيمة في صحيحه ۳۰۲/۱، رقم: ۲۹۳۹، والبيهقيّ في الكبرى ۱۳۵/۵ \_ ۱۳۳۱، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن عائشة به. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسُّنَّة ٧٤ ـ تحقيق : بدر البدر .

<sup>(</sup>٣) من ج .

<sup>(</sup>٤) المتعصّب المتصعّب : هكذا في الأصل وعليهما علامة التّصحيح، بينما : " المتصعّب " غير مثبتة في ج .

ومن العجب أنّ كثيراً منهم إذا أُورد على مذهبهم أثرٌ عن بعض أكابر الصّحابة يقول مبادراً بلا حياء ولا حِشْمَةٍ: " مذهبُ الشّافعيّ الجديد أنّ قبول الصّحابيّ ليس بحجّةٍ "، وإنّما طريقُه في هذا / تأويلُه وتخريجُه والاعتذارُ عنه بدون هذه العبارة الرَّدِيَّة التي يروم أن يَرُدَّ بها قولَ مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لتصحيح مذهبه، والنّبيّ على يقول: «إن تُطيعوا أبا بكر وعمر تُرْشَدُوا »(۱)، «واقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر »(۱)، وسيأتي الكلامُ في تحقيق هذه المسألة، ونقلُ مذهب الشّافعيّ وغيره فيها، وبيانُ أنّ الأمر ليس على ما فهمُوه، أو ظنّوه وتوهّمُوه.

وإذا أورد لهذا المُعْجَبِ بمذهبه، القليلِ الحياءِ في عبارته، حديث صحيحً على خلاف ما سطّره له الشّيخان أبو إسحاق والغزّاليّ أو أحدُهما لا يرى الانقيادَ له، ومذهبُ الشّافعيّ رحمه الله اتّباعُ الحديث وتركُ قولِه المخالفِ له كما سبق. فيرى ردَّ قول الصّحابيّ بقول إمامه كما زعم، ولا يرى ردَّ قول مَنْ صنّف على مذهبه من المتأخّرين بقول النّبيّ على منه من المتأخّرين بقول النّبي على منه أذن في هذا وأمر بأن يُترك نصّه هو في نفسه، فما الظّنُ بنصّ بعض متأخّري مُقلّديه.

<sup>(</sup>۱) في قصّة طويلة أخرجها مسلم في صحيحه ٢٧٢/١ ــ ٤٧٤، رقم. ٣١١، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في حامعه ٤٣/٦، رقم: ٣٦٦٢، من طريق عبد الملك بن عُمير، عن ربُعِيّ، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره . قال الترمذيّ : "هذا حديث حسن ". وللحديث شواهد أخرى استوفى ذكرها العلاّمة الألبانيّ رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصّحيحة رقم: ١٢٣٣.

وممّا يُتعجّب منه أيضاً مِنْ هؤلاء أنّهم يرون مصنفات الشيخ أبي إسحاق وغيره مشحونة بتخطئة المزنيّ وغيره من الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم، فلا تراهم يُنكرون شيئاً من هذا، فإن اتّفق أنّهم يسمعون أحداً يقول: "أخطأ الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا وكذا "انزعجوا وغضبوا وأنكروا ورأوا أنّه قد ارتكب كبيراً من الإثم، فإن كان الأمرُ كما ذكروا فالذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم، فما لهم لا يُنكرون ذلك ولا يغضبون منه، لولا قلّة معرفتهم وكثرة جهلهم بمراتب السلف رضي الله عنهم.

وما أحسنَ أبيات منذر بن سعيدٍ البلُّوطيّ أحـدِ شيوخ المغرب في العلـم والدِّين قال(١) رحمه الله تعالى :

طلبتُ دليلاً هكذا قال مالكُ على قَصْدِ منهاج القَضا هو سالكُ وقد كان لا تخفى عليه المسالكُ ومن لم يقل ما قاله فهو آفِ كُ وقالوا جميعاً أنتَ قِرْنٌ مماحِ كُ أَتَتْ مالكاً في تَرْكِ ذاكَ المالكُ للكُ

/ عَذيري من قومٍ يقولون كلّـــما وقد قاله ابنُ القاسم الثّقةُ الــــذي فإن عدتُ قالوا هكذا قال أشهب فإن زدتُ قالوا قال سُحْنُونُ مثلَـه فإن قلتُ قال الله ضحُّوا وأكثروا وإن قلتُ قد قال الرّسولُ فقولهُــم

<sup>(</sup>١) ذكر أبيات البلّوطيّ ابنُ عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ١٧١/٢ - ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: أي الرّسائل من الله أو من رسوله ﷺ، وبذلك سُمّي الملكُ والملائكَةُ من المألكة وهي الرّسالة.

# وقال أبو عمر بن عبد البرّ(١) رحمه الله :

لا فَـــرْقَ بين مقلّــدٍ وبهيمــــةٍ تبًا لقاض أو لمُفْـــتٍ لا يَـــــرى فإذا اقتديت فبالكتـــاب وسُنّة الــ ثمّ الصّحابةِ عند عُدْمِكَ سُنَّـةً وكذاكَ إجماعُ الذين يلونهم إجماعُ أمّتنا و قــولُ نبيّنــــا وكذا المدينةُ حجّةٌ إن أجمعــــوا وعلى الأصول فقِسْ فروعكَ لا تَقِسْ والشّرُّ ما فيـــه فديتُـــكَ أُســوةً

عنّي الجوابَ بفهم لُبٍّ حاضــــر واحفَظْ عليَّ بَوادِري ونــــوادر تَنْقادُ بين حَنادِل ودَعاثـــــــرِ(٢) ـمبعوث بالدِّين الحنيف الطَّاهــــر من تابعيهم كابراً عن كابـــــر مثلُ النّصوص لدى الكتاب الزّاهـرِ ومع الدّليل فمِلْ بفهمِ وافـــــــرِ 

<sup>(</sup>١) ذكرها ابنُ عبد البرّ في حامع بيان العلم وفضله ١١٥/٢ وقـال قبلهـا: "قـد نظمـتُ في التّقليد وموضعه أبياتاً رحوتُ في ذلك حزيلَ الأحر؛ لما علمتُ أنّ من النّــاس مـن يسـرع إليه حفظُ المنظوم ويتعذّر عليه المنثور، وهي من قصيدةٍ لي "، ثمّ ذكر الأبيات.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل : الدّعاثر : جمعُ دُعْثورٍ وهو الحوضُ المتنلّمُ، وقيل: الصّغير والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وما أحسن ... بزلّة ماهر : ساقطٌ من ج .

روم الا يُعجبني من تصرّفات كثير من المصنّفين أنهم يذكرون مذهبهم في مسألة ثمّ يقولون: "وقال فلانٌ كذا "أي بخلاف ذلك، ويذكرون واحداً من أكابر الصّحابة كما في "الوسيط "من ذِكْر عمر رضي الله عنه في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود (١)، ومن ذِكْر علي رضي الله عنه في منع قتل الذّكر بالأنثى (٢)، وفي فصل ما يحصل به العتقُ في باب الكتابة (٣)، ومن ذِكْر ابن مسعود رضي الله عنه في باب القدوة في صلاة الجماعة (٤)، وإنّما الواحبُ أن تُقابَلَ المذاهبُ بعضُها ببعض وأقوالُ الصّحابة بعضُها ببعض، من غير إزراء بشيء منها، ويُرَحَّحَ الرّاححُ منها بطريقة فيقال: مذهبُ أبي بكر كذا، ومذهبُ ابن مسعود كذا، أو يقال: مذهب الشّافعيّ كذا وهو قول زيد بن ثابت، وقال ابن مسعود كذا، فمثلُ تلك العبارات وما شاكلها نرحو من الله أن نتجنبَها في هذا الكتاب، ونسألُه سبحانه أن يوفّقنا للصّواب.

# فَصْلٌ

قد تقدّم أنّ الشّافعيّ رحمه الله بنى مذهبه بناءً مُحْكَماً وذلك أنّه كان اعتمادُه على كتاب الله، وسنّة رسول الله (٥)، والنّظر الصّحيح من الاجتهاد الرّاجع إلى الكتاب والسُّنّة، وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسُّنّة، وهذا هو

<sup>(</sup>١) الوسيط ٣٠٦/٧.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۷۷٪ .

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱۸/۷ه .

<sup>(</sup>٤) وفي فصل ... صلاة الجماعة : ساقطٌ من ج . وانظر الوسيط ٢٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) ج : وسنة رسوله .

الأُسُّ الصّحيحُ القويُّ الذي يتمُّ البناءُ عليه، إلاّ أنّه رحمه الله قد يَعْرِضُ له ما يعْرِضُ لغيره من البشر ممّن ليس بمعصوم من الغفلة والنّسيان، فأحالنا بصريح قوله على أنّ ما صحّ من أقوال النّي الله فهو مذهبه، فلم يترك رحمه الله لعائب عيباً، ولا لمنتقد مِنْ حسّاده انتقاداً، وإنّما بقي نظرُ المقتدين به السّالكين مسلكه المتمسّكين بمذهبه في البحث في السّنن والآثار التي جمعها الأئمّة الكبار وتيسرت، فينظر فيما كان فيها (١) مخالفاً لما نصّ عليه فيفعل فيه ما أمر به.

وقد بحثت ـ والحمدُ الله ـ عن معرفة أحكام الله تعالى / وما خاطبنا بـ ه في ٢٠ كتابه العزيز وعلى لسان نبيّه محمّد (٢) على واستخرجتُ ذلك من معادنه وهي كتبُ الحديثِ المعتمدُ عليها عند أربابها، ورددتُ ما اختَلف فيه العلماءُ إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي عملاً بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ﴿ أَنَا الله وَالرَّسُولِ ﴾ (١)، فظهر لي ما ستراه في هـذا الكتاب مختاراً، وجميعُ ذلك إن شاء الله تعالى هو مذهبُ الشّافعيّ.

من ذلك:

- ◄ ـ ما هو منصوص له وقد صحّح الأصحابُ خلافَه لأجل نص له آخـر
   كصوم الولى عن الميّت.
- أو يكون النّصُ لا خلاف عنه فيه لكنّـه على مخالفة حديث ثـابت
   كاختياره قول المأموم: " سمع الله لمن حمده " في الرّفع من الرّكوع كالإمام.

<sup>(</sup>١) فيها : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) محمّد : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٣) النّساء: الآية ٥٩.

- أو يكون قد علّق قولَه على ثبوت حديثٍ فوجد ثابتاً كإخراج
   الأقط في زكاة الفطر.
  - ـ أو دلّ عليه حديثٌ آخرُ ثابتً.
- ـ أو يكون الشّافعيُّ قد تمسّك بحديثٍ وفي الباب حديثٌ أثبتُ منه قد دلّ على خلاف ذلك، كحديث عمّار في التّيمّم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفّيه (١).
- أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسألة (٢) لم يُعلم فيها نص للشّافعي بنفي ولا(٣) إثبات، كرفع اليدين عند القيام من التّشهّد الأوّل.
- أو يكون الشّافعيُّ قد تمسّك بظاهر آيةٍ أو حديثٍ وقد دلّ الدّليلُ على أنّ ذلك ليس على ظاهره، كإلزام كلِّ مَنْ يخرج زكاةَ ماله بنفسه أن يَصْرِفَها إلى الأصناف الثّمانية أو مَنْ قَدِرَ عليه منهم حتّى في زكاة الفطر. وكنقض الطّهارة بمسِّ الفرج وإن كان الاحتياطُ فعلَ ما قاله الشّافعيُّ رحمه الله في هذا، لكن هذا الاحتياط يكون مندوباً لا واحباً.

فمذهبُ الشَّافعيِّ في هذا كلُّه أو أكثرِه الرَّجوعُ إلى ما ثبت في السُّنَّة.

فأمّا ما طريقُه البحثُ والنّظرُ فللاجتهاد فيه مجالٌ فقد يظهر له ما لم يظهر لغيره، فلا نُقَوِّله ما لم يقل كما في مسألة الأصناف ومسِّ الفَرْج، لكن نبّه على الدّليل المقتضي خلاف ذلك ويُرجَّحُ به مذهب غيره إن لم يمكن إدراج ذلك فيما أمر به من مخالفة قوله لدلالة السُّنة / الصّحيحة لأنّ هذا في معناه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٥٥٥/١ ـ ٤٥٦، رقم: ٣٤٧، ومسلم ٧٨٠/١ رقم: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) ج: حكم مسألةٍ .

<sup>(</sup>٣) ج : أو .

فنقول: ما صحّ من حديثه (۱) و ولّ على حكم لا نصّ للشّافعيّ على خلافه فهو مذهبُه لا شكّ فيه؛ أخذاً من قوله وممّا أمر به (۲)، وأمّا ما له نصّ على خلافه فهو على قسمين :

أحدهما: أن يكون الحديث لم يبلغه فهذا كالقسم الأوّل يُبرّك نصُّه ويُصار إلى الحديث وهو مذهبُه كما أَمَر، وذلك إذا وضَحت دلالة الحديث على ذلك الحكم، أمّا إذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنّص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا.

القسم الثّاني: أن يكون الحديثُ قد بلغ الشّافعيَّ ووقف عليه وعرف ثبوتَه وأوّله وتكلّم عليه، فيُنظر في كلامه فإن كان ظاهراً مُتَوَجِّهاً لا دَفْعَ لـه لم يُخالف، وحُمـل الحديث على ما حمله هو عليه، وذلك كاختياره الجهر بالبسملة في الصّلوات الجهريّة، وتأويله لحديث أنس الثّابت الظّاهر الدّلالة في بعض الرّوايات على نفي الجهر بما ذكرناه في كتابٍ مُفردٍ لذلك (٣).

ومن ذلك أيضاً إفطارُ الصّائم بالحجامة فإنّه رحمه الله لم ير ذلـك وتكلّـم على حديث: « أفطر الحاجم والمحجوم »(<sup>٤)</sup> بأنّه منسوخٌ فيما<sup>(٥)</sup> سيأتي في موضعه.

<sup>(</sup>١) ج: حديث النبي .

<sup>(</sup>٢) به : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٣) هو كتاب البسملة الكبير وقد حقّق الأخ الفاضل مراد دبياش ـ رعاه المولى ـ جزءاً منه في أطروحته للماحستير بكليّة العلوم الإسلاميّة بالجزائر، وعمل على باقيه، يسّر الله له نشره قريباً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ في جامعه ١٣٥/٢ ـ ١٣٦، رقم: ٧٧٤، من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ، عن السّائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ، عن النّبيّ الله به . قال الـتّرمذيّ : " حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ". وللحديث شواهد كثيرة جدّا استوفاها الألباني في إرواء الغليل ٢٥/٤ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ج: على ما.

وإن كان لكلامه مَدْفَعٌ صِير إلى الحديث لأنّ ذلك يتناوله قولُه: « ودَعُوا ما قلتُ »، وذلك كما سنذكره في التّيمّـم إلى المرفقين ونحوه. فإذا وضحت الحجّة، لم يبق إلاّ سلوكُ تلك المحجّة.

ولا ينبغي أن يُفعل هذا إلا في حديثٍ لم يُعلم أنّ الشّافعيّ تكلّم عليه بكلام شاف بعد البحث النّامّ عن ذلك، ثمّ ليُبحث (١) عن ذلك الحديث هل له معارضٌ أو ناسخٌ أو مانعٌ من العمل به، ولا يتأتّى ذلك إلاّ مِنْ عالم بعلوم الاحتهاد فذلك هو الذي خاطبه الشّافعيُّ رحمه الله بقوله: « إذا وحدتُّم حديث رسول الله على خلاف قولي فخُذوا به ودَعُوا ما قلتُ »(٢).

وليس هذا لكل أحدٍ فكم في السُّنة مِنْ أحاديثَ كثيرةٍ صحيحةٍ والعملُ الفتوى على خلاف ظاهرها إمّا إجماعاً وإمّا اختياراً لمانع مَنعَ مِنْ ذلك ممّا ذكرناه من المعارض والنّاسخ أو غير ذلك، نحو: «كان الشَّلاثُ واحدةً على عهد رسول الله ﷺ بالمدينة سبعاً عهد رسول الله ﷺ بالمدينة سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً في غير خوفٍ ولا مطرٍ »(٤)، «غسلُ الجمعة واحبُ على كلّ عتلم »(٥)، وسيأتي الكلامُ على كلّ ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه.

<sup>(</sup>١) ج: يبحث.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجُه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٩٩/٢، رقم: ١٥، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطّــاً ١٥٨/١، رقــم: ٢٦٩، ومــن طريقــه البخــاري ٢١٥/٢، رقــم: ٨٧٩، ومسلم ٢٨٠٨، رقم: ٥، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

فالأمرُ في ذلك ليس بالسهل و لهذا قبال سفيان بن عيينة رحمه الله: « الحديثُ مَضَلَّةٌ إلاّ للفقهاء »(١)، ويُروى: « إلاّ للعلماء »، يريد مَنْ قلف الله تعالى في قلبه نُورَ العلم؛ فَقُهَ في دينه، وعرف مخارجَ الأحاديث، وليس العلم بكثرة الرّواية كما قال مالك بن أنس رحمه الله وقد تقدّم والله أعلم.

## <u>ف</u>َصْلٌ

هذه الفصولُ التي ذكرناها فصولٌ حسنةٌ كثيرةُ الفوائد، مجموعةٌ من عدّة مصنّفات، ينبغي لكلّ من يعتني بالعلم النّظرُ فيها والاطّلاعُ عليها، وقد رأيت أن أختمها بفصلٍ هو أهمُّها وأحمُّها وأعمُّها نفعاً وأولاها ذِكْراً، وهو ما اعتنى بيانه الإمامُ أبو حامد الغزّاليّ رحمه الله في أوّل كتاب " الإحياء " مِنْ نُصْح أهل العلم وبيان العلوم النّافعة والتّحذير من العلوم الضّارّة حيث قال :

«أدلّةُ الطّريق هم العلماء، الذين هم ورثةُ الأنبياء، وقد شغر عنهم الزّمان، ولم يبق إلاّ المترسّمون وقد استحوذ على أكثرهم الشّيطان، واستغواهم الطّغيان، وأصبح كلُّ واحد بعاجل حظّه (٢) مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً، حتى ظلّ علمُ الدِّين مُنْدَرِساً، ومنارُ الهدى في أقطار الأرض مُنْطَمِساً، ولقد حيّلوا إلى الخَلْق أن لا علم إلا فتوى حكومة يستعين بها القضاةُ على فصل الخصام عند تَهاويش الطّغام، أو حدل يتذرّع (٣) به

<sup>(</sup>۱) نقل كثيرا من تقريرات أبي شامة هذه ابنُ السّبكي في " معنى قول الإمام المطّلبيّ إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي " ١٠٦/٣ - ١٠٧ ، مجموعة الرّسائل المنيريّة، و لم يوافقه في بعضها ! (٢) ج : يُعاجل حظّه .

<sup>(</sup>٣) : يتدرّع .

استدراج العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثّلاثة مَصْيَدَةً للحرام، وشبكةً السُدراج العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثّلاثة مَصْيَدَةً للحرام، وشبكة للحُطام. فأمّا علمُ طريق الآخرة وما درج عليه السّلفُ الصّالح ممّا سمّاه الله سبحانه في كتابه فقهاً وحكمةً وعلماً وضياءً ونُوراً وهدايةً ورُشداً فقد أصبح بين الخَلْق مطويّاً، وصار نسياً منسيّاً »(۱).

ثم أتى على علم المعاملة وقال:

«هو علمُ أحوال القلب؛ ما يُحمد منها كالصّبر والشّكر والخوف والرّجاء والرّضا والزّهد والتّقوى والقناعة والسّخاء وحسن الخُلُق والصّدق والإخلاص، وما يُذَمّ كالغِلّ والحقد والحسد والغشّ والكبر والرّياء والبخل والتّزيّن للخلق والمداهنة والخيانة وطُول الأمل والقسوة وقلّة الحياء وقلّة الرّحمة، والتّزيّن للخلق أعمات القلب مَغارسُ الفواحش، والأخلاقُ المحمودةُ منبعُ الطّاعات، والعلمُ بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمرتها وعلاجها هو علمُ الآخرة، وهو فرضُ عَيْن في فتوى علماء الآخرة، المُعْرِضُ عنها هالكُ بسَطْوَة ملك الملوك في الآخرة، كما أنّ المُعْرِضَ عن الأعمال الظّاهرة هالكُ بسيف (٢) سلاطين الدّنيا بحكم فتوى فقهاء الدّنيا. فنظرُ الفقهاء في فروض العَيْن بالإضافة إلى صلاح الآخرة، ولو العَيْن بالإضافة إلى صلاح الدّنيا، وهذه (٣) بالإضافة إلى صلاح الآخرة، ولو سئل فقية عن معنى مِنْ هذه المعاني حتّى عن الإخلاص مثلاً أو عن التّوكّل أو

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بسبب، والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) ج: وهذا.

عن وجه الاحتراز عن الرِّبا لتوقّف فيه مع أنّه فرضُ عينِه الذي في إهماله هلاكُه في الآخرة. ولو سألته عن اللّعان والظّهار والسَّبْق والرّمي لسرد عليك(١) مجلّداتٍ من التّفريعات الدّقيقة التي تنقضي الدّهورُ ولا يُحتاج إلى شيءٍ منها، وإن احتيج لم يَحْلُ البلدُ عمّن يقوم بها ويكفيه مُؤنةَ التّعب فيها »(٢).

ثمّ ساق / الكلام إلى أن قال :

« فلا تغفل عن الصّحابة وعلوِّ منصبهم، وأنّه لم يكن تقدَّمُهم إلاَّ بعلم الآخرة وسلوكِ طريقها، وما فضل أبو بكر رضي الله عنه النّاسَ إلاَّ بشيءٍ وَقَرَ في صدره كما شهد له سيّدُ البشر(٣).

فليكن حرصُك في طلب ذلك الشّيء فهو الجوهر النّفيس والدّر المكنون، فلقد قُبض رسولُ الله على عن آلاف من الصّحابة كلَّهم علماء بالله عزّ وحلّ، ولم يكن فيهم أحدٌ يُحسن صَنْعَة الكلام، ولم ينصب نفسه للفتوى منهم إلاّ القليل، وكان ابنُ عمر منهم وكان إذا سُئل عن الفتوى يقول: «اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلّد أمورَ النّاس وضَعْها في عنقه »، إشارةً إلى أنّ الفتوى في

<sup>(</sup>١) ج: لك.

<sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين ١/١٣ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) حديث: "ما فضل أبو بكر النّاسَ إلاّ بشيء وقر في صدره " لا أصل له مرفوعاً إلى النّبيّ وقد أورده ابنُ السّبكيّ ضمن الأحاديث التي ذكرها الغزّاليُّ في الإحياء ولا أصل لها كما في طبقاته ٢٨٨/٦. وذكر العراقيُّ في المغني عن حمل الأسفار ٢٣/١، رقمم: ٣٧ أنّ الحكيم الترمذيّ أخرجه في كتابه نوادر الأصول من قول بكر بن عبد الله المزنيّ، ثممّ قال العراقيّ: " و لم أحده مرفوعاً ". كما حكم عليه بالوضع ابنُ القيّم في المنار المنيف رقم: ٢٤٦.

القضايا والأحكام مِنْ توابع الولاية والسَّلْطَنَة. ولمَّا مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود : مات تسعة أعشار العلم. فقيل له: أتقول ذلك وفينا جلَّة الصّحابة؟ فقال: لستُ أريد علمَ الفتوى والأحكام إنّما أريد العلمَ بالله سبحانه(١).

أَفْتُرى أَنّه أراد صنعةَ الكلام والجدل، فمالكَ لا تحرصُ على معرفة ذلك العلم الذي مات بموت عمر رضي الله عنه »(٢).

### ثمّ قال:

« وقد كان كلُّ واحدٍ من الفقهاء \_ الذين هم قادةُ الخَلْق وكَثُرَتْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وكَثُرَتْ اللهُ اللهُ اللهُ عالماً بعلوم الآخرة، فقيهاً في مصالح الخَلْق في الدّنيا، مريداً بفقهه وحه الله تعالى.

فهذه خمسُ خصال اتَّبَعَهُم فقهاءُ الفِرَق مِنْ جملتها على خصلةٍ واحدةٍ وهي التشميرُ والمبالغة في تفاريع الفقه؛ لأنّ الخصال الأربع لا تصلح إلاّ للآخرة، وهذه الخصلةُ الواحدةُ تصلح للدّنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة، فلصلاحها للدّنيا تشمّروا لها وادَّعَوْا بها مشابهة أولئك الأئمّة، وهيهات فلا تُقاس الملائكةُ بالحَدّادين »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطّبرانيّ في الكبير ١٧٩/٩، رقم: ٨٨٠٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١) أخرجه الطّبرانيّ في الكبير ١٧٩/٩، رقم: ٩٨٠٤ وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود بنحوه. قال زائدة: قال سليمان: ليس هو هذا ولكنّه العلم بالله عزّ وحلّ. وهذا في سياق ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدّين ٣٤/١ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدّين ٣٦/١ .

ثمّ قال:

« وتصرّفوا في لفظ الفقه (۱) فخصّصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى، والوقوف على دقائق عللها / واستكثار الكلام فيها، وحفظ المقالات المتعلّقة ٢٣/ب بها، فَمَنْ كان أشدَّ تعمّقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه. ولقد كان اسمُ الفقه في العصر الأوّل مطلقاً على علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النّفوس ومفسدات الأعمال، وقوّة الإحاطة بحقارة الدّنيا، وشدّة التطلّع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب. ويدلّك عليه قولُه تعالى: ﴿لِيَتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴿(٢)، وما به الإنذار والتّخويف هو في الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ والإحارة، فذلك لا يحصل به هذا الفقه دون تفريعات الطّلاق واللّعان والسّلَم والإحارة، فذلك لا يحصل به إنذار وتخويف ، بل التّحرّد له على الدّوام يُقسّي القلب وينزع الخشية منه كما يشاهد من المتجرّدين له.

وقال النّبيّ ﷺ للّذين وفدوا عليه: «علماء حكماء فقهاء »(٣).

(١) ج: الفقيه.

<sup>(</sup>٢) التُّوبة : الآية ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في قصة طويلة أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠٠/٤١ ـ ٢٠٠، والرّافعيّ في التّدوين في أخبار قزوين ٧٣/٢ ـ ٧٥، من طريق أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعتُ أبا سليمان الدّارانيّ يقول: حّثني شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي، حدّثني أبي، عن حدّي سويد بن الحارث: فذكر قصة الوفد وفيها قوله على له الماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء ". وفي سياق الرّافعيّ: " فقهاء أدباء كادوا أن يكونوا أنبياء ". قال الذّهييّ في الميزان ١٠٨/٣: " علقمة بن يزيد بن سويد، عن أبيه، عن حدّه لا يعرف. وأتى بخبر منكر فلا يحتج به ".

وسئل سعد بن إبراهيم: أيّ أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم.

فكأنَّه أشار إلى ثمرة الفقه، والتَّقوى ثمرةُ العلم الباطن دون الفتاوى والأقضية.

ورُوي موقوفاً ومرفوعاً: « لا يفقهُ الرّجلُ كلَّ الفقه حتّى يمقت النّـاسَ في ذات الله، ثمّ يُقبل على نفسه فيكون لها أشدَّ مقتاً، وحتّى يرى للقرآن وجوهاً »(١).

وسأل فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ الحَسَنَ عن شيءٍ فأجابه فقال: إنّ الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: تَكِلَتْكَ أُمُّكَ فُرَيْقِدُ، وهلُ رأيت فقيها بعَيْنِك، إنّما الفقية الزّاهدُ في الدّنيا، الرّاغبُ في الآخرة، البصيرُ بدينه، المداومُ على عبادة ربّه، الورعُ الكافُ نفسه عن أعراض المسلمين، العفيفُ عن أموالهم، النّاصحُ لجماعتهم.

قال : « ولفظُ العلم كان يُطلق على العلم بالله(٢) وبآياته، وأفعاله في عباده وبأحكامه وصفاته، وصار الآن مُطْلَقاً على مَنْ لا يحيط مِنْ علوم الشّرع

<sup>(</sup>١) أخرجه الطّبريّ في جامع البيان ٨/٢، رقم: ٨٤٦، والخطّابي في العزلة ١٦٩، والبيهةيّ في الأسماء والصّفات ٤٧/٢، رقم: ١٦٩ ـ تحقيق: الحاشدي، وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله ٢/٥٤، وابسن عساكر في تاريخ دمشق ١٧٣/٤٧، من طرق عن أيوب السّختيانيّ، عن أبي قلابة، أنّ أبا الدّرداء قال: فذكره موقوفاً. وفيه انقطاعٌ بين أبي قلابة وأبي الدّرداء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٨٣/١٣: " رجاله ثقات إلاّ أنّه منقطع ". أمّا مرفوعا فأخرجه ابن عبد البرّ في جامع البيان ٢/٥٤، من طريق صدقة بن عبد الله، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن أبان بن أبي عيّاش، عن أبي قلابة، عن شدّاد بن أوس به مرفوعاً. قال ابن عبد البرّ: " صدقة بن عبد الله هذا يعرف بالسّمين هو ضعيف عندهم بحمع على ضعفه. وهذا حديث لا يصحّ مرفوعاً وإنّما الصّحيح فيه إنّما هو من قول أبي الدّرداء "، لكن تقدّم أنّ الموقوف فيه انقطاعٌ.

<sup>(</sup>٢) ج: العارف به.

بشيء سوى رسوم حدليّة، في مسائل خلافيّة، فيُعدّ به مِنْ فحول العلماء مع جهله بالتّفسير والأحبار وعلم المذهب / وغيره، وصار ذلك سبباً مُهْلِكاً لِخَلْقٍ ٢٣/١ كثير من الطّلبة »(١).

قال: « واسمُ الحكيم صار يُطلق على الطّبيب والمنحِّم حتّى على (٢) الذي يُدَحْرِجُ القُرْعَةَ على أَكُفِّ السَّوادِيَّة في شوارع الطّرق. والحكمةُ هي التي أثنى الله عزّ وجلّ عليها فقال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (١). وقال ﷺ: «كلمةٌ من الحكمة يتعلّمُها الرّجلُ حيرٌ له من الدّنيا »(٤) »(٥).

قال: « فانظر ما الذي كانت الحكمةُ عبارةٌ عنه وإلى ماذا نُقل، وقِسْ بـ ه بقيّةُ الألفاظ »(٦).

ثمّ قال \_ مُرشداً إلى ماذا ينبغي أن يُشتغل به من العلوم فقال \_ :

« ابتدىء بكتاب الله، ثمّ بسنّة رسول الله ﷺ، ثمّ بعلم التّفسير وسائر علوم القرآن، وكذا في السُّنّة، ثمّ اشتغل بالفروع وهو علمُ المذهب مِنْ علم الفقه دون الخلاف، ثمّ بأصول الفقه، وهكذا إلى بقيّة العلوم على ما يتسع له العمرُ، واقتصر مِنَ النّحو على ما يتعلّق بالكتاب والسُّنّة »(٧).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ١/٥٥ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) على : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٣) البقرة : الآية ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن السّبكي ضمن الأحاديث التي ذكرها الغزاليُّ في الإحياء و لم يجد هو لها إسناداً، انظر طبقات الشّافعيّة الكبرى ٢٨٨/٦.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدّين ٢/١ .

<sup>(</sup>٦) نفسه ۱/۳ه .

<sup>(</sup>٧) نفسه ١/٥٥.

ثمّ قال: « وأمّا الخلافياتُ التي أُحدثتْ في هذه الأعصار المتـأخّرة وأُبـدع فيها من التّحريرات والتّصنيفات والمحادلات ما لم يُعهد مثلُها في السّلف، فإيّاك وأن تحوم حولها، واحتنبها احتنابَ السُّمِّ القاتل فإنّه الدّاءُ العُضال، وهو الذي ردّ الفقهاء كلّهم إلى طلب المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيلُ غوائلها وآفاتها ».

قال: «وهذا الكلامُ ربّما يُسْمَعُ من قائله فيُقال: النّاسُ أعداءُ ما حَهِلُوا، فلا تَظُنّنَ ذلك، فعلى الخبيرسقطت فيه، واقبل هذه النّصيحة ممّن ضيّع العُمرَ فيه زماناً، وزاد فيه على الأوّلين تصنيفاً وتحقيقاً وحدلاً وبياناً، ثمّ ألهمه الله سبحانه رمّندَه / وأطلعه على غيّه، فهجره واشتغل بنفسِه، ولا يغرّنك قولُ مَنْ يقول: الفتوى عمادُ الشّرْع، ولا تُعرف علله إلاّ بعلم الخلاف فإنّ على المذهب مذكورة في المذهب، والزّيادة عليها بحادلات لم يَعْرِفْها الأوّلون ولا الصّحابة، وكانوا أعلمَ بعلل الفتاوى مِنْ غيرهم، بل هي \_ مع أنها غيرُ مفيدة في علم المذهب فهي \_ ضارتة مفسدة لذوق الفقه. وقد رُئي بعضُ العلماء في المنام فقيل له: ما خَبرُ تلك العلوم التي كنت تُجادل فيها وتُناظر عليها؟ فبسط يدَه ونفخ فيها وقال: طاحت كلّها هباءً منثوراً، ما انتفعت إلاّ بركعتين خلصتا(١) لي في حوف اللّيل »(٢).

وقد سبق في بعض الفصول المتقدّمة أخبارٌ وآثارٌ في ذمِّ الجدل.

ثمّ قال الغزّاليّ رحمه الله :

« اعلم أنّ الخلافة بعد رسول الله ﷺ تولاّها الخلفاء الرّاشدون وكانوا أئمّة وعلماء بالله تعالى وفقهاء في أحكامه، ومُستقلِّين بالفتاوى في الأقضية،

<sup>(</sup>١) ج: حصلتا .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدّين ٢/١٥ ـ ٥٧ .

فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع لا يُستغنى فيها عن المشاورة، فتفرّغ العلماء لعلم الآخرة وتجرّدوا لها، وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلّق بأحكام الخَلْق من الدّنيا، وأقبلوا على الله عزّ وحلّ بكُنْهِ اجتهادهم، كما نُقل من سِيَرِهم.

فلمّا أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولّوا بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، اضطرّوا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في بحاري أحكامهم، وكان قد بقي مِنْ علماء التّابعين مَنْ هو مستمرٌ على الطّراز الأوّل وملازمٌ صفو الدّين، ومواظبٌ على سَمْتِ علماء السّلَف، فكانوا إذا / طُلبوا هربوا وأعرضوا، واضطُر ّالخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات، فرأى أهلُ تلك الأعصار عِزَّ العلماء وإقبالَ الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم، فاشر أبوا لطلب العلم توصّلاً إلى نيل الغرور(١) ودَرك الجاه من قِبَل الولاة، فأكبّوا على علم الفتاوى وعَرضُوا أنفسهم على الولاة وتعرّفوا إليهم، وطلبوا الولايات والصّلات منهم، فمنه أبحح، والمنجح لم يخلُ من ذلِّ الطّلب ومهانة الابتذال، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السّلاطين أذلّة بالإقبال عليهم، إلاّ من وفقه الله عزّ وحلّ في كلّ عصر من علماء دينه.

وقد كان أكثرُ الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدّة الحاجة إليها في الولايات والحكومات، ثمّ ظهر بعدهم مِنَ الصُّدور والأمراء مَنْ سمع كلامَ النّاس في قواعد العقائد، ومالت نفسُه إلى سماع الحجـج

<sup>(</sup>١) ج : العزّ .

فيها، فعُلم رغبتُه في المناظرة والمجادلة في الكلام، فأكب النّاسُ على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف، ورتبوا فيه طرق المجادلات، واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات، وزعموا أنّ غرضنا الذّبُّ عن دين الله عزّ وحلّ، والنّضالُ عن السّنة وقمع المبتدعة، كما زعم مَنْ قَبْلَهُم أنّ غرضَهم الاستقلالُ بفتاوى الدّين، وتَقلّلُ أحكام المسلمين إشفاقاً على خلّق الله ونصيحةً لهم، ثمّ ظهر بعد ذلك مِن الصّدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما كان قد تولّد في فتح الإب بابه من التّعصبات الفاحشة، و الخصومات / النّاشئة المفضية إلى إهراق الدّماء وتخريب البلاد، ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى مِنْ مذهبي الشّافعي وأبي حنيفة، فترك النّاسُ الكلام في فنون العلم وانشالوا على المسائل الخلافيّة، وأكثروا فيها التّصاريف والاستنباطات، ورتّبوا فيها أنواع المحادلات والتّصنيفات، وهم مستمرّون عليه إلى الآن، وليس نَدْري ما الذي قدّر الله سبحانه فيها (١) بعدنا من الأعصار »(٢).

قلتُ :

ما ازدادوا في ذلك إلا ضلالاً، ما زال أهلُ [ فنِّ ] (أ) الخلاف يَنْسَلُونَ مِنْ فقه المذهب انْسِلالاً، حتى أورثهم العَمِيدِيُّ (أ) بطريقته وبالاً، وعلّمهم محالاً، لو

<sup>(</sup>١) ج: فيما ، وأشار في هامش الأصل أنَّها قراءة محتملة .

<sup>(</sup>۲) إحياء علوم الدين ١/٧٥ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) من ج .

<sup>(</sup>٤) أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد السّمرقندي الفقيه الحنفي ت ٦١٥ هـ، كان إماما في فنّ الخلاف خصوصاً الجَسْتُ وهو نوعٌ من فروع الخلاف، وهو أوّل من أفرده بالتّصنيف، ومن تقدّمه كان يمزحه بخلاف المتقدّمين، وصنّف في هذا الفنّ طريقةً وهي مشهورة بأيدي الفقهاء، أفاده ابن حلّكان في وفيات الأعيان ٢٥٧/٤، وترجم له النّهبي في السّير ٢٧/٢٧ وحتم التّرجمة قائلاً: "ليس علمه من زاد المعاد ".

خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خَبالاً، ولكن الله تعالى تدارك أمرَهُم، وأطفأ حَمْرَهُم، وأدهب شرَّهم، فأهلكهم وبدَّدَهُم، وأفناهم وشردّدَهُم، ونرجو من الله تعالى أن يُعيد عبادَه إلى خير ما عودهُم.

ثمّ قال الغزّاليّ رحمه الله :

« أمّا الخلافُ المَحْضُ ومجادلةُ الكلام ومعرفةُ التّفريعات الغربية فلا يزيد التّحرّدُ لها مع الإعراض عن غيرها إلاّ قسوةً في القلب، وغفلةً عن الله سبحانه، وتمادياً في الضّلال وطلب الجاه، إلاّ مَنْ تَداركه الله برحمته، أو مَزَجَ به غيرَه من العلوم الدّينيّة، ولا برهانَ على هذا كالتّجربة والمشاهدة، فانظر واعتبر واستبصر تُشاهِدُ تحقيقَ ذلك في العباد والبلاد.

رُئي سفيان التَّوريّ رحمه الله حزيناً، فقيل له: مالك؟ فقال: صِرْنا مَتْجَـراً لأبناء الدّنيا، يَلْزَمُنا أحدُهم حتّى إذا تعلّم جُعل عاملاً أو قاضياً أو قَهْرَماناً (١) »(٢). ثمّ قال الغزّاليّ :

«أمّا علماءُ الدّنيا فإنهم يتبعون (٢) غرائب التفريع في الحكومات والأقضية، ويتعبون في وضع صُور تنقضي الدّهورُ ولا تقع، وإن وقعت لل فإنما ١/٣٥ تقعُ لغيرهم لا لهم، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة، ويتركون ما يلازمهم ويتكرّر عليهم آناءَ اللّيل والنهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم، وما أَبْعَدَ مِنَ السّعادة مَنْ باع مُهمَّ نفسِه اللاّزمَ بمهمِّ غيره النّادر، إيشاراً للقبول والتّقرّب من الخلق على التقرّب من الله عزّ وجلّ، وشرَهاً في أن يُسميه البطّالون من أبناء الدّنيا فاضلاً محقّقاً عالماً بالدّقائق، وحزاؤُه من الله تعالى أن لا

<sup>(</sup>١) القهرمان : المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. تهذيب اللُّغة ٢/٦.٥٠

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدّين ٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ج : يبتغون .

ينتفع في الدّنيا بقَبول الخَلْق، بل يتكدّر عليه صدرُه بنوائب الزّمان، ثـمّ يَـرِدُ القيامةَ مفلساً متحسِّراً على ما يشاهدُه من ربح العاملين، وفوز المقرّبين، وذلك هو الخسرانُ المبين.

ولقد كان الحسن البصري أشبة النّاس كلاماً بكلام الأنبياء، وأقربَهُم هدياً من الصّحابة، اتّفقت الكلمات في حقّه على ذلك، وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب، وفساد الأعمال، ووساوس النّفوس، والصّفات الخفيّة الغامضة من شهوات النّفس. وقيل له: يا أبا سعيد إنّك تتكلّم بكلامٍ ليس يُسمع من غيرك فمن أين أخذته؟ فقال: من حذيفة بن اليمان »(١).

قلتُ :

كذا هو في كتاب " الإحياء "، والحسنُ يَصْغُرُ عن لقاء حذيفة رضي الله عنهما، ولعلّه أراد: أخذتُه من كلامه ومن طريقته، أي سلكتُ مسلكَه الـذي رُوي لنا عنه والله أعلم.

وقال حذيفة: « معروفُكم اليــومَ مُنْكَـرُ زمــان قــد مضــى، وإنّ منكرَكــم معروفُ زمـان قد أتى، وإنّكم لا تزالون بخيرٍ ما عَرَفْتُم الحقّ، وكان القائمُ فيكم غيرَ مُسْتَحْفٍ به »(٢).

قال أبو حامد: «ولقد صدق فأكثرُ معروفات هذه الأعصار منكراتٌ في عصر الصّحابة، إذ من غُرَرِ المعروفات في وماننا تزيينُ المساحد وتنجيدُها، وإنفاقُ الأموال العظيمة في دقائق عماراتها، وفَرْشِ البُسُطِ الرّفيعةِ فيها ، و قـد

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ١٠١/١ - ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أحده عن حذيفة لكن عن عدي بن حاتم أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٩١/٤٠ من طريق أبي روح محمد بن زياد بن فروة البلدي، نا مخلد بن حسين، عن هشام بن حسّان، عن ابن سيرين، عن عدي بن حاتم به. ومحمّد بن زياد البلدي ذكره ابن حبّان في الثّقات ٩١/٤٨.

/ كان يُعَدُّ فَرْشُ البَواري<sup>(۱)</sup> في المسجد بدعةً، وقيل: إنّه مِنْ محدثات الحجّاج؛ ٣٥/ب فقد كان الأوّلون قلّما يجعلون بينهم وبين التّراب حاجزاً. وكذلك الاشتغالُ بدقائق الجدل والمناظرة مِنْ أَحَلِّ علوم الزّمان، ويزعمون أنّه أعظمُ القُرُبات، وقد كان ذلك من المنكرات. ومن ذلك التّلحينُ في الأذان والقرآن، والتّعسّفُ في النّظافة، والوسوسةُ في الطّهارة، وتقديرُ الأسباب البعيدة في نجاسة التّياب، مع التّساهل في حلّ الأطعمة وتحريمها، إلى نظائر ذلك.

ولقد صدق ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه حيث قال: « أنتم اليومَ في زمانِ الهوى فيه تابعً للعلم، وسيأتي عليكم زمانٌ يكون العلمُ فيه تابعً للهوى ».

وكان أحمد يقول : تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ، ما أقلَّ الفقهَ فيهم و الله المستعان .

وقال مالك بن أنس: لم يكن النّاسُ فيما مضى يَسألون عن هذه الأمور كما يَسأل النّاسُ اليومَ، ولم يكن العلماءُ يقولون: حرامٌ ولا حلالٌ، أدركتهم يقولون: مكروه ومستحبّ(٢).

ومعناه أنّهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهية والاستحباب، فأمّـا الحـرامُ فكان تجنّبُه ظاهراً .

وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عمّا أحدثوا فإنهم قد أعدُّوا له حواباً، ولكن سلُوهم عن السُّنة فإنهم لا يَعْرفُونها.

<sup>(</sup>١) البواري : جمع باريّة وهي الحصير المنسوج. القاموس المحيط " بور ".

<sup>(</sup>٢) بنحوه في ترتيب المدارك ١٧٩/١ ـ ١٨٠، وحامع بيان العلم وفضله ١٤٦/٢.

وقال بعض العارفين: إنّما انقطع الأبدالُ (١) في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنّهم لا يُطيقون النّظرَ إلى علماء الوقت؛ لأنّهم عندهم حهّالٌ بالله تعالى، وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماءُ.

وقال سهل التستريّ: كلُّ عالمٍ خاض في الدّنيا فلا ينبغي أن يُصْغَى إلى قوله؛ لأنّ كلَّ إنسان يخوضُ فيما أحبّ ويدفعُ ما لا يُوافق محبوبَه، ولذلك قال ١/٣٦ تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ مَنْ ۗ المَّغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾(٢).

وكتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المَرْعَشِيّ رحمهما الله: ما ظنَّك بمن بقي لا يجد أحداً يَذْكُرُ الله تعالى معه إلاّ كان آثماً، وكانت مذاكرتُه معصيةً، وذلك أنّه لا يجد أهله.

قال أبو حامد: «ولقد صدق فإن مخالطة النّاس لا تنفك (٢) مِنْ غيبة أو سكوت على مُنْكَر، وأحسن أحواله أن يُفيد علماً، ولو تأمّل لَعَلِمَ أنّ المستفيد إنّما يُريد أن يجعل ذلك آلةً إلى طلب الدّنيا، ووسيلةً إلى الشّر، فيكون هو مُعيناً له ورِدْءاً وظهيراً ومهيّئاً لأسبابه، كالذي يبيع السّيفَ مِنْ قُطّاع الطّريق، فالعلمُ كالسّيف وصلاحُه للخير كصلاح السّيف للغزو »(٤).

<sup>(</sup>۱) الأبدال كلمة بحملة قد يراد بها حق أو باطل، فالحق أن يشار بها إلى الأتمة الأعلام الذين يجدّدون أمر هذا الدّين، فكلما ذهب منهم عالم أبدله الله بآخر يدعو النّاس إلى الكتاب والسنّة. أمّا المعنى الباطل فما هو معلوم في دين الصّوفيّة من اعتقادهم بوجود أبدال وأقطاب وأوتاد ونحوهم يمسكون بزمام الكون تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ج: مخالط النّاس لا ينفك .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدّين ١٠٥/١ ـ ١٠٧ .

ثمّ قال: « فكُن أحدَ رجلين؛ إمّا متّصفاً بهذه الصّفات \_ يعني صفات علماء الآخرة \_ أو معترفاً بالتّقصير مع الإقرار به، وإيّاك أن تكون النّالث فتلبّس على نفسك بأن تُلقّب آلة الدّنيا بالدِّين، وسيرة البَطّالين بسيرة العلماء الرّاشدين الرّاسخين، فتلتحق \_ بجهلك وإنكارك \_ بزمرة الهالكين الآيسين، نعوذُ بالله مِنْ خُدَع الشّيطان فبها هَلَكَ الجُمهور، ونسأل الله أن يجعلنا ممّن لا تَغُرُه الحياةُ الدّنيا ولا يَغُرُه مالله الغرور »(١).

قلتُ

ونحن مِنَ المقرّين بالتّقصير المعترفين به، ونسأل الله حسنَ النّية فيما قصدناه، وحسنَ العلم النّافع قصدناه، وحسنَ العاقبة فيما تعبنا فيه ونَويناه، وأن يُوفِّقنا لتحصيل العلم النّافع ونَشْرِه، ويجعلَنا دعاةً إلى سبيله وأمْرِه، فمتى / حصل حسنُ النّيّة أُمِنَّا كلَّ هـذه ٣٦/ب الآفات، فإنّ الأعمال كما قال النّبي على بالنيّات (٢).

قال أبو عبد الرّحمن السُّلَمِيّ: سمعتُ محمّد بن أحمد الفرّاء يقول: قيل لحمدون القصّار: ما بال كلام السّلف أنفعُ مِنْ كلامنا؟ قال: لأنّهم تكلّموا لعزّ الإسلام، ونجاة النّفوس، ورضا الرّحمن، ونحن نتكلّم لعزّ النّفس، وطلب الدّنيا، وقَبول الخَلْق (٣).

وممّا غلب على المتفقّهة المراءُ والجدالُ ومناقشــةُ النّـاس في الكلام وذلك مذمومٌ منهيٌّ عنه، وقد بسط أبو حامدٍ الغزّاليّ رحمه الله الكــلامَ فيــه في كتــاب

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩/١، رقم: ١، ومسلم ١٥١٥/٣، رقم: ١٥٥، من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) طبقات الصّوفيّة ١٢٤ ـ ١٢٥ .

آفات اللّسان وهو الرّابع من ربع المهلكات من كتاب " إحياء علوم الدّين "(١) وذكره أيضاً في كتاب " بداية الهداية "(٢) ثمّ قال :

« ومَنْ خالط متفقّهة العصر غلب على طبعه المراءُ وعَسُرَ عليه الصّمت، إذ ألقى إليهم علماءُ السُّوء أنّ ذلك هو الفضل، وأنّ القدرة على الجحاحدة والمناقشة هو الذي يُتمدّح به، فَفِرَ منهم فرارَك من الأسد، واعلم أنّ المراء سببُ المقت عند الله وعند الخَلْق ».

وذكر في كتاب ذمّ الغرور آخر ربع المهلكات من كتاب " الإحياء " بيانَ أصناف المغرورين فقال :

« منهم فرقة أحكمت العلوم الشّرعيّة والعقليّة وتعمّقوا فيها، وأهملوا تفقّه الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطّاعات، واغترُّوا بعلمهم فظنُّوا أنّهم عند الله بمكان، وأنّهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يُعذّب الله مثلَهم، بل يقبل في الخَلْق شفاعَتهم، وأنّه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على يقبل في الخَلْق شفاعتهم، وأنّه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على ١/٣٧ الله، وهم مغرورون / فإنّ العلم لا يُراد إلاّ للعمل، فالمريضُ إذا عرف الدّواء ولم يستعمله لم تنفعه معرفتُه للدّواء شيئاً ـ يعني فيما يرجع إلى شفاء مرضه قال الله تعالى: ﴿ قَلْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها ﴾ ولم يقل (٤): أفلح من تعلّم كيفيّة تزكيتها وكتَبَ علمَها وعَلَّمَها النّاسَ » (٥).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ١٨٨/٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) بداية الهداية ٣١.

<sup>(</sup>٣) الشّمس: الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة : قد .

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدّين ٢٠٠/٤ .

قال: « فإن أذكره الشّيطانُ ما جاء في فضائل العلم وغرّه بذلك فليذكر ما ورد في ذمّ العالم الفاجر.

وقال ابن مسعودٍ: كفي بخشية الله علماً، وكفي بالاغترار بالله(١) جهلاً(٢).

واستُفتي الحسن عن مسألةٍ فأجاب فقيل: إنّ فقهاءنا لا يقولون ذلك. فقال: وهل رأيتُم فقيهاً قطُّ، الفقيهُ القائمُ ليلَه، الصّائمُ نهارَه، الزّاهدُ في الدّنيا »(٣). وقد تقدّم هذا الأثرُ بعبارةٍ أحرى.

ثمّ ذكر أبو حامدٍ رحمه الله ما يفعلونه في ملابسهم وبحالسهم ومراكبهم من التّكبّر، وإذا عوتبوا في ذلك قالوا: ما هذا كِبْرٌ إنّما هو عزَّ للدِّين وإظهارٌ لشرف العلم؛ فإنّا لو لبسنا الدُّونَ من النّياب وحلسنا في الدُّون من المحالس شَمَتَ بنا أعداء الدِّين، وكان في ذلك ذلُّ على المسلمين. ونسي المغرورُ ما كان النّي على والصّحابة عليه من التواضع والتبذل والقناعة بالفقر والمسكنة، حتى عُوتب عمر رضي الله عنه في بَذاذة زيِّه عند قدومه الشّامَ(٤)، فقال: إنّا قومٌ أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب العزَّ (٥) في غيره ».

<sup>(</sup>١) ج : به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزّهد ١٣٢/١، رقم: ٣٨ ـ دار المعراج، وأحمد في الزّهد ١٥٨، والطّبرانيّ في الكبير ٢١١/٩ ـ ٢١٢، رقم: ٨٩٢٧، من طرق عن عبد الرّحمن المسعوديّ، عن القاسم بن عبد الرّحمن، قال: قال ابن مسعود به. وفيه انقطاع بين القاسم وعبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدّين ٢٠٠/٤ ـ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ج: إلى الشّام.

<sup>(</sup>٥) ج : العزّة .

قال: «ويدخل أحدُهم إلى السلطان، ويَتودّد إليه، ويُثني عليه، ويتواضع لله، وإذا خطر له أنّ التواضع للسلاطين الظّلمة حرامٌ قال له الشيطانُ: أنت غرضُك أن تشفع للمسلمين، وتُزيل الضّررَ عنهم، وتدفع شرَّ أعدائك عن نفسك، والله يعلم مِنْ باطنه أنّه لو / ظهر لبعض أقرانه قَبولٌ عند ذلك السلطان حتى رَفع الضّررَ عن جميع المسلمين ثَقُلَ ذلك(١) عليه، ولو قدر على أن يُقبّح حالَه عند السلطان بالطّعن فيه والكذب عليه لفعل »(١).

قال: « وقد ينتهي غرورُ (٣) بعضهم إلى أن يأخذ أموالهم، وإذا خَطَرَ له أنّه حرامٌ قال له الشّيطانُ: هذا مالٌ لا مَالِكَ له وهو لمصالح المسلمين، وأنتَ إمامُ المسلمين وعالمُهم وبك قوامُ دين الله، أفلا يحلُّ لك أن تأخذ قَدْرَ حاجتك! »(٤).

قال: «والذين أُخذ منهم ذلك المالُ أو أولادُهم وورثتُهم أحياء، ولعلّ الذين فسد دينُهم بهذا (<sup>()</sup> هذا العالِم فرغبوا في الدّنيا وأعرضوا عن الآخرة، أكثرُ من الذين زهدوا في الدّنيا وأقبلوا على الله بسببه، فهو دحّالٌ ويعتقد أنّ به قوامَ (<sup>()</sup>) الدِّين »(<sup>()</sup>).

<sup>(</sup>١) ذلك : غير مثبتة في ج .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدّين ٢٠٣/٤ ـ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) ج: غرض.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدّين ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) ج: بسبب.

<sup>(</sup>٦) ج : أنَّه قوامُ .

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدّين ٢٠٤/٤ .

قال: «وأصناف عُرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخّرة حارجٌ عن الحصر، وإذا أراد الله بعبد حيراً بصره بعيوب نفسه، ومَنْ سرّته حسناته وساءته سيّئاته فهو مَرْجُوُّ الحال، وأمرُه أقربُ من المغرور المزكّي لنفسه (۱) المستنّ على الله بعلمه وعمله، الظّان أنّه من خيار خَلْقِه. وهذا غرورُ الذين حصّلوا العلومَ المهمّة لكن قصروا في العمل بالعلم.

فأمّا غرورُ الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمّهم، فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى والحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات الدّنيوية الجارية بين الحَلْق لمصالح المعايش، وخصّصوا اسمَ الفقه بها وسمّوها الفقه وعلم المذهب، وربّما ضيّعوا مع ذلك الأعمال الظّاهرة والباطنة، فلم يتفقّدوا الجوارح، ولم يحرسوا اللّسانَ عن / الغيبة، والبطنَ عن الحرام، والرِّحْلَ عن المشي إلى السّلاطين، وكذا سائر الجوارح، ولم يحرسوا قلوبَهم عن الكِبْر والرِّياء والحسد وسائر المهلكات؛ فهؤلاء مغرورون مِنْ حيث العملُ والعلمُ.

1/ 41

أمّا العملُ فقد ذكرنا أنّ مثالَهم مثالُ المريض إذا تعلَّم نسخة الدّواء واشتغل بتكراره وتعليمه. لا بل مثالُهم مَنْ به علّة البواسير والبرسام (٢) وهو مشرف على الهلاك ويحتاج إلى تعلّم الدّواء واستعماله، فاشتغل بتعلّم دواء الاستحاضة، وبتكرار ذلك ليلاً ونهاراً مع علمه بأنّه رحل (٢) لا يحيض ولا يُستحاض، ولكن يقول: ربّما وقع علّة الاستحاضة لامرأة وتسألني عنها،

<sup>(</sup>١) ج: نفسه.

<sup>(</sup>٢) البرسام : علَّة يُهذى فيها . القاموس المحيط " برسم " .

<sup>(</sup>٣) ج: بأنّ الرّحل.

وذلك غاية الغرور، فكذلك المتفقّة المسكينُ قد سُلِّطَ(۱) عليه حبُّ الدِّنيا واتِّباعُ الشَّهوات والحسدُ والكَبْرُ والرِّياءُ، فيلقى الله وهو عليه غضبان. فترك ذلك كلَّه واشتغل بعلم السَّلَم والإحارة والظِّهار واللِّعان والجراحات والدَّيات والدَّعاوى والبيّنات وبكتاب الحيض، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك قَطُّ في عُمره لنفسه، وإذا احتاج غيرُه كان في المفتين كثرة، فيشتغلُّ بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والمال والرّياسة.

وأمّا مِنْ حيث العِلْمُ فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنّه علم الله الله الله الله الله الله وسنة رسوله الله وترك علم تهذيب الأحلاق، وترك الفقة عن الله بإدراك حلاله وعظمته، وهو العلم الذي يُورث الخوف وترك الفقة عن الله بإدراك على التّقوى، فقد ترك العلوم التي هي / أهم وهو غافل مغرور، وسبب غروره ما سمع في الشّرع من تعظيم الفقه، ولم يَدْر أنّ ذلك الفقة هو الفقة عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة التي بها يَستشعر القلبُ الحوف ويُلازم التّقوى »(٢).

وقال في كتاب العزلة وهو السّادس من ربع العادات من "كتاب الإحياء ": « أمّا التّعليمُ ففيه ثواب عظيم مهما صحّت نيّة المتعلّم والمعلّم، ومهما كان القصدُ إقامة الجاه والاستكثار بالأصحاب والأتباع فهو هلاك الدّين. وحكمُ العالِم في هذا الزّمان أن يعتزل إن أراد سلامة دِينه (٣) فإنّه لا يرى

<sup>(</sup>١) ج: غلب.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدّين ٢٠٦/٤ ـ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) لكنّ العالِمَ يحتاج إليه النّاسُ في معرفة أمور دينهم، فلو دخل في عزلة بحجّة فساد الزّمان لازداد أهله بعدا عن الدِّين، لكنّه يسدّد ويقارب ويحتسب الأحر في تعليم العلم الذي أودعه الله إيّاه، وينصح ويصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

مستفيداً يطلب فائدةً لدِينه، بل لا طالبَ إلاّ لكلام مزخرف يستمال به العوامّ في معرض الوعظ، أو لجدال مُعَقَّدٍ يتوصّل به إلى إفحام الأقران، ويتقرّب به إلى السلطان، ويُستعمل في معرض المنافسة والمباهاة.

وأقربُ علم مرغوبٍ فيه المذهبُ ولا يُطلب غالباً إلاّ للتّوصّل إلى التّقدّم على الأمثال، وتولّي الولايات واحتلاب الأموال، وهؤلاء كلّهم يقتضي الدّينُ والحزمُ الاعتزالَ عنهم، فإن صودف طالبٌ للله ومتقرّبٌ بالعلم إلى الله فأكبر الكبائر الاعتزالُ عنه، وكتمان العلم منه، وهذا لا يُصادَفُ في بلدٍ كبيرٍ أكثر من واحدٍ أو اثنين إن صودف.

ولا ينبغي أن يغتر الإنسانُ بقول سفيان: «تعلّمنا العلمَ لغير الله فأبى أن يكون إلا لله »، وأن الفقهاء يتعلّمون لغير الله ثمّ يرجعون إلى الله. وانظر إلى أواخر أعمار الأكثرين منهم، واعتبرهم أنّهم ماتوا وهم هلكى على طلب الدّنيا ومتكالبين عليها، أو راغبين عنها / وزاهدين فيها، وليس الخبرُ كالمعاينة.

واعلم أنّ العلم الذي أشار إليه سفيان هو علمُ الحديث وتفسير القرآن ومعرفة سير الأنبياء والصّحابة فإنّ فيها التّخويفَ والتّحذير، وهي سببٌ لإثـارة الخوف من الله تعالى، فإن لم يؤثّر في الحال أثّر في المآل.

فأمّا الكلامُ والفقهُ المحرّدُ الـذي يتعلّق بفتـاوى المعـاملات وفصـل الخصومات، المذهبُ منه والخلافُ، فلا يردُّ الرّاغبَ فيـه للدّنيـا إلى الله، بـل لا يزال متمادياً في حرصه إلى آخر عمره، فلا ينبغي أن يخادع الإنسانُ نفسَه، فإنّ المقصِّرَ العالمَ بتقصيره أسعدُ حالاً من الجاهل المغرور أو المتحاهل المغبون. وكـلُّ عالم اشتد حرصُه على التّعليـم يوشـك أن يكون غرضُه القبول والجاه، وحظّه

1/49

تلذُّذُ النّفس في الحال باستشعار الإدلال على الجهّال والتّكبّر عليهم، فآفةُ العلم الخيلاء كما قاله (١) ﷺ.

ولذلك حُكي عن بِشْرِ أَنّه دفن عشرةَ قماطرَ من كتب الأحاديث التي سمعها، وكان لا يحدِّث ويقول: إنّي أشتهي أن أحدِّث فلذلك لا أحدِّث، ولو اشتهيتُ أن لا أحدِّث لحدِّثتُ، ولذلك قال: " ثنا " بابٌ من الدّنيا، وإذا قال الرّجلُ: " ثنا " فإنّما يقول: أوْسِعُوا لي.

وقالت رابعة العدويّة لسفيان الثّوريّ: نعم الرّحلُ أنتَ لولا رغبتُك في الدّنيا. قال: وفي ماذا رغبتُ؟ قالت: في الحديث.

ولذلك قال أبو سليمان الدّارانيّ: من تزوّج أو كتب الحديث أو اشتغل بالسّفر فقد ركن إلى الدّنيا.

والحزمُ الاحترازُ بالعزلة وتركُ الاستكثار من الأصحاب ما أمكن، بل سرب الذي يطلب الدّنيا بتدريسه وتعليمه / فالصّوابُ له إن كان عاقلاً في هذا الزّمان أن يترك ذلك، فلقد صدق أبو سليمان الخطّابيّ حيث قال:

دع الرّاغبين في صحبتك والتّعلّم منك فليس لك منهم مال ولا جمال، إخوان العلانية أعداء السّر، إذا لقوك تملّقوك، وإذا غبت عنهم سَبَعُوك (٢)، من أتاك منهم كان عليك رقيباً، وإذا خرج كان عليك خطيباً، أهلُ نفاق ونميمة، وغلّ وخديعة، فلا تغرّ باحتماعهم عليك فما غرضهُم العلم بل الجاه والمال، وأن يتخذوك سلّماً إلى أوطارهم، وحماراً في حاجاتهم، إن قصّرت في غرضٍ

<sup>(</sup>١) لا أصل له بهذا اللّفظ، وقد ذكره ابنُ السّبكي في طبقاته ٣١٩/٦ ضمن الأحاديث الـتي لا أصل لها في كتاب الإحياء، والمعروف كما قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٥٤٧/١، ٢٥٩/٢ حديث عليّ مرفوعا: "آفة العلـم النّسيان، وآفة الجمال الخيلاء"، وهو حديث موضوع، انظر الكلام عليه مفصّلا في الضّعيفة رقم: ١٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : سبع فلانٌ فلاناً إذا اغتابه وأكل لحمه .

من أغراضهم كإنوا أشدَّ أعدائك، ثمّ يعدون ترددهم إليك دالَّة عليك، ويرونه حقّاً واحباً لديك، ويعرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لهم، فتُعادي عدوَّهم، وتنصر قريبَهم وحادمَهم ووليَّهم، وتنتهض لهم سفيها، وقد كنتَ فقيها، وتكون لهم تابعاً حسيساً، بعد أن كنتَ متبوعاً رئيساً، ولذلك قيل: اعتزال العامّة، مروءةً تامّة.

قال: فهذا معنى كلامه وإن خالف بعض ألفاظه، وهو حق وصدق فإنّك ترى المدرّسين في رقِّ دائم، وتحـت حقَّ لازم، ومِنَّةٍ ثقيلةٍ ممّن يـردد إليهم، فكأنّه يُهدي تُحَفّه إليهم، فيرى حقَّه واحباً عليهم، وربّما لا يَختلف إليه مـا لم يَتكفّل برزق له على الإدرار.

ثم إنّ المدرّس المسكين قد يعجز عن القيام بذلك من ماله، فلا يزال يتردّد إلى أبواب السّلاطين يُقاسي الذّلّ والشّدائد مقاساة الذّليل المَهين، حتى يُكتب له على بعض وجوه السُّحْت مالٌ حرامٌ، ثمّ لا يزال العاملُ يسترقّه ويستخدمه ويمتهنه ويستذلّه إلى أن يسلّم إليه ما يقدّره نعمةً مستأنفةً من عنده عليه، ثمّ يبقى في مقاساة / القسمة على أصحابه، إن سوّى بينهم مقته ٤٠/١ المبرِّزون، ونسبوه إلى الحمق، وقلّة التّمييز، والقصور عن درك مصادفات الفضل، والقيام في مقادير الحقوق بالعدل، وإن فاوت بينهم سَلَقَه السّفهاءُ بالسنة حداد، وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد، فلا يزال في مقاساتهم في بالسنة حداد، وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد، فلا يزال في مقاساتهم في الدّنيا، وفي مظالم ما يأخذه ويفرّقه في العُقبى. والعجب أنّه مع هذا البلاء كلّه تُمنيّه نفسه بالأباطيل، وتُدلّيه بجبل الغُرور، وتقول له: لا تفتر عن صنيعك فإنّما أنت بما تفعلُه مريدٌ وحهَ الله، ومذيعٌ شرعَ رسول الله على، وناشرٌ علمَ دين الله، وقائمٌ بكفاية طلاب العلم من عباد الله، وأموالُ السّلاطين لا مالك

لها وهي مُرْصَدَةً للمصالح، وأيُّ مصلحةٍ أكبر من تكثير أهل العلم، فبهم يظهر الدِّين ويتقوّى أهلُه.

قال: ولو لم يكن ضُحْكَةً للشيطان لعلم بأدنى تأمّل أنّ فساد الزّمان لا سبب له إلاّ كثرة أمثال أولئك الفقهاء الذين يأكلون ما يجدون، ولا يميّزون بين الحلال والحرام، تلحظهم أعينُ الجهّال فيستجرؤون على المعاصي باستجرائهم، اقتداءً بهم واقتفاءً لآثارهم، ولذلك قيل: ما فسدت الرّعيّة إلاّ بفساد الملوك، وما فسد الملوك إلاّ بفساد العلماء. فنعوذ بالله من الغرور والعمى فإنّه الذاء الذي ليس له دواء »(١).

وقال في كتاب ذمّ الغرور أيضاً (٢): « فالعلمُ المهمُ هو معرفةُ سلوكُ الطّريق، وقطعُ عقبات القلب التي هي الصّفاتُ المذمومةُ، فهي الحجابُ بين الله، وإذا مات مُلَوَّتاً بتلك الصّفات كان محجوباً عن الله.

ومثالُ المقتصر على علم الفقه مثالُ مَنْ اقتصر مِنْ سلوك طريق الحجّ على علم خَرْزِ الرّاوية والخفّ، ولا شكَّ في أنّه لو لم يكن لتعطّل الحجُّ، ولكنّ علم خَرْزِ الرّاوية / ليس من الحاجّ في شيء »(٣).

قال: « ومِنْ هؤلاء مَنْ اقتصر مِنْ علم الفقه على الخلافيات، و لم يهمّه إلاّ تعلّمُ طرق الجحادلة والإلزام، وإفحام الخصوم، ودفع الحقّ؛ لأجل الغلبة

<sup>(</sup>١) وقال في كتاب العزلة ... ليس له دواء : كـلُّ هـذا سـاقطٌ مـن ج. وثمَّـة تقديـم وتأخـير يسيرين لبعض النّصوص الآتية في نسخة ج. وانظر الإحياء ٣٣٩/٢ ـ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ج : ثمّ قال أبو حامد .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدّين ٢٠٧/٤.

والمباهاة، فهو طُولَ اللّيل والنّهار في التّفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب، والتّفقّد لعيوب الأقران، والتّلقّف لأنواع الأسباب المؤذية.

وهؤلاء هم سباعُ الإنس، طبعُهم الإيذاء، وهمُّهم السَّفَه. فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار، ونسأله سلوك طريق الأبرار، ومجانبة الأشرار الفحّار »(١).

#### قلتُ :

فليتنبّه المشتغلُ بالعلم، وليتدبّر ما ذُكر في هذا الفصل من الفضل<sup>(٢)</sup>، والله يوفّقنا وإيّاه، لما يحبّه ويرضاه.

وقد رأيتُ أن أختمه بشيء من عبارات أهل المعرفة والتَّقـوى، العـاملين بالعلم الذي يُورث الخوفَ والهيبةُ والخشوعَ والزَّهدَ في الدّنيا<sup>(٣)</sup>.

رَوَيْنا<sup>(٤)</sup> عن عبد الله بن خُبيق الأنطاكيّ ـ وهو أحــدُ السّادة العُبّاد<sup>(٥)</sup> ـ قال: سألتُ يوسف بن أسباطٍ: هل مع حُذيفة المَرْعَشِيِّ علمٌ؟ فقال: معه العلـم الأكبر خوفُ الله عزّ وجلّ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدّين ٢٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) من الفضل: ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) وقد رأيتُ ... الزّهد في الدّنيا : ساقطٌ من ج .

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت في الأصل بفتح الرّاء والواو.

<sup>(</sup>٥) الأنطاكي ... العبّاد : غير مثبت في ج .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدّينوريّ في المجالسة وجواهـر العلـم ٢٨٧/٤، رقـم: ١٤٤٦، لكـن مـن طريـق موسى بن آيوب، قال: سألتُ يوسف بن أسباطٍ ... بنحوه.

ذُكر في مجلس أحمد بن حنبل معروف الكُرْخي رحمة الله عليهما فقال بعض من حضر: هو قليل العلم. فقال أحمد: أمسك ـ عافاك الله ـ وهـل يـراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف، فقال يحيى بن معين: أيش المعنى في سجدتي السهو ولم جُعلتا في الصلاة؟ فقال معروف مُسْرِعاً: عقوبة للقلب \_ عافاك الله \_ إذ سَها، ولِم سَها عن الله عز وجل وهو بين يدي الله عز وجل؟ قال: فقال له أبي: يا أبا زكريّا، هذا مِنْ علمك، هذا مِنْ كتبك أو مِنْ كتب أصحابك().

الصّلاة، فدلّ السّائلَ إلى محمّد الخَواص قال: سُئل جنيد بن محمّد عن فرض الصّلاة، فدلّ السّائلَ إلى محالس الفقهاء، فلمّا مضى الرّحلُ قال لأصحابه: تدرون ما فرضُ الصّلاة؟ قطعُ العلائق، وجمعُ الهمّ، والحضورُ بين يدي الله عزّ وحلّ. قيل له: كيف تدخل في الصّلاة؟ قال: بإلقاء سمع، وشهودِ قلب، وحضورِ عقل، وجمع همّ، وصحّةِ تيقّظٍ، وحسنِ إقبال، وتدبّرٍ في ترتيل.

وعن زيد بن يحيى الذّارع قال: كنّا عند مالك بن دينار فمرّ به (٢) خليفة البحرانيّ، فسلّم على مالك. فقال له عِظْنا يا أبا عبد الله. قال: بم أعظ يا أبا يحيى؟ إنّك - والله - إن عرفت الله حقّ معرفته أغناك ذلك عن كلّ كلام وموعظة . يا أبا يحيى إنّ المؤمنين لم يعبدوا إلىههم عن رؤية وإنّما عبدوه عن دلالة . إنّهم - والله - لمّا نظروا إلى اختلاف اللّيل والنّهار، ودَوَران هذا الفَلَك،

1/ 21

<sup>(</sup>١) ذكر في مجلس ... كتب أصحابك : ساقطٌ من ج .

<sup>(</sup>٢) ج : بنا .

وارتفاع هذا السّقف المرفوع بغير عمد، ومجاري هذه الأنهار والبحار ، علموا والله \_ أنّ لذلك صانعاً مدبّراً، لا يعزب عنه مثقال ذرّةٍ من خُلقِه في السّماوات ولا في الأرض، فعبدوه \_ والله \_ بدلالته على نفسه عبادةً أنضَت الأبدان، وأحالت الألوان، حتّى كأنّما عبدوه عن رؤية، فهم في الدّنيا حيّة قلوبهم، ميّتة حوارحُهم، إلاّ عند الذّكر والمناجاة والنّهوض إلى طاعة الله.

قال: فبكى مالكٌ يومئذ بكاءً شديداً، ثمّ قام عشيّة إذ ولم يتكلم.

قال أبو حاتم محمّد بن إدريس الرّازيّ الحافظ:

دخلتُ دمشقَ على كَتَبَةِ الحديث، فمررتُ بحلقة قاسم الجوعي، فرأيتُ نفراً جلوساً حوله وهو يتكلّم عليهم الهالي منظرُهم، فتقدّمتُ إليهم ١١/ب فسمعتُه يقول:

اغتنموا من أهل زمانكم خمساً: إن حضرتُم لم تُعرفوا، وإن غبتم لم تُعتموا، وإن غبتم لم تُفتقدوا، وإن شهدتُم لم تُشاوروا، وإن قلتم شيئاً لم يُقبل قولُكم، وإن عملتم شيئاً لم تُعْطَوْا به. وأوصيكم بخمس أيضاً: إن ظُلمتم لم تَظلِموا، وإن مُدحتم لم تفرحوا، وإن ذُممتم لم تجزعوا، وإن كُذّبتم فلا تغضبوا، وإن خانوكم فلا تخونوا. قال: فجعلتُ هذا فائدتي من دمشق.

قلت :

فهذا وأمثالُه هو ثمرة علم العلماء الذين يريدون الله بطلب العلم النّافع، جعلنا الله منهم بفضله، ووفّقنا لأن نكون من أهله(١).

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم ... نكون من أهله : ساقطٌ من ج .

آ عرُ الخطبةِ الكبرى المُقَدَّمةِ بين يَدَي كتاب: " العلم الجامع بين الفقه والأثَر "، [ و ] الحمد الله ربّ العالمين، وصلواته وسلامُه على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه خير البَشَر.

فرغه كاتبُه لنفسه عليّ بن أيّوب بن منصور المقدسيّ عفا الله عنه، في أواخر ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة، بالمدرسة الباذرائيّة من دمشق صانها الله وأهلها وسائر بلاد المسلمين.

وقابلها وعارضها بالأصل المنقول منه المعارض بأصل المصنّف المسموع عليه وعليه خطّه رحمه الله، فصحّ حسب الطّاقة، نفعنا الله به والمسلمين(١).



<sup>(</sup>١) جاء في آخر نسخة الجزائر ما يلي: "آخر الخطبة الكبرى المقدَّمة بين يـدي كتـاب العلـم الجامع بين الفقه والأثر، نسأل الله تعالى أن يُسَهِّلُه، ويُوَفِّقَ فيه مَنْ أَمَّلُه. وافق الفـراغُ مـن نسخها صبيحة يوم الخميس المبارك الحادي والعشرين مـن المحرّم مـن شـهور سـنة خمس وخمسين وستّمائة. والحمد لله ربّ العالمين، وصلواتُه على محمّد، وسلّم عليه تسليماً.

### فهارس الكتاب

١ ـ فهرس الآيات ( ١٨١ ـ ١٨٣ )

٢ ـ فهرس الأحاديث (١٨٤ ـ ١٨٥)

٣ ـ فهرس الآثار والأقوال ( ١٨٦ ـ ١٩٥ )

٤ \_ فهرس الشّعر ( ١٩٦ \_ ٢٠٠ )

٥ ـ فهرس الكتب الواردة في النصّ ( ٢٠١ - ٢٠٢)

٦ ـ فهرس المصادر والمراجع ( ٢٠٣ ـ ٢١٩ )

٧ \_ فهرس الموضوعات (٢٢٠ - ٢٢٩)



# ١ ـ فهرس الآيات

| الصفحة  | رقم الآية | السّورة                                                                             |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | البقرة                                                                              |
| 107     | Y 7 9     | ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾                        |
|         |           | آل عمران                                                                            |
| ٤٩      | ٧         | ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾                              |
| ٤٨      | ١٨        | ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ﴾ |
|         |           | النساء                                                                              |
| ٠١٠٧    | 09        | ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ﴾              |
| 1 2 7   |           | •                                                                                   |
|         |           | ﴿ فَالاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ     |
| 180     | 70        | وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾                                                          |
| 188-188 | ٨٢        | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ﴾   |
|         |           | التّوبة                                                                             |
| 100     | 177       | ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَحَعُوا إِلَيْهِمْ﴾  |
|         |           | يوسف                                                                                |
| ٣٣      | ۲         | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾                  |
|         |           |                                                                                     |

| الصفحة | رقم الآية | الستورة                                                                             |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | الكهف                                                                               |
| ١٦٤    | 47        | ﴿ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾                 |
|        |           | النّور                                                                              |
| 180    | ٥٤        | ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾                                                    |
|        |           | ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ    |
| ١٣٦    | ٦٣        | يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                         |
|        |           | النّمل                                                                              |
| ۹.     | ٣٦        | ﴿ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ حَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾                                   |
|        |           | العنكبوت                                                                            |
| ٤٨     | ٤٣        | ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ﴾ |
| ٤٩     | ٤٩        | ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾                |
|        |           | الأحزاب                                                                             |
| 07     | ٨         | ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾                                        |
|        |           | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ            |
| ١٣٦    | ٣٦        | أَمْراً وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً ﴾            |
|        |           | الزّخوف                                                                             |
| ٨٨     | ٥٨        | ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ ﴾                    |
| ١٣٦    | ٧١        | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾                 |
|        |           |                                                                                     |

| الصقحة | رقم الآية | الستورة                                                                                    |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           | فاطر                                                                                       |
| ٤٨     | 47        | ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾                                    |
|        |           | ص                                                                                          |
|        |           | ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا |
| ٣٣     | Y 9       | الأَلْبَابِ﴾                                                                               |
|        |           | الزّمو                                                                                     |
| ٤٩     | ٩         | ﴿هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾                             |
|        |           | الدّخان                                                                                    |
| ٣٣     | ٥٨        | ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾                         |
|        |           | الجحادلة                                                                                   |
|        |           | ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   |
| ٤٨     | 11        |                                                                                            |
|        |           | الشّمس                                                                                     |
| ١٦٦    | ٩         | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾                                                           |
|        |           | الضّحي                                                                                     |
| ٣      | 11        | ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾                                                  |

# ١٨٤

# ٢ \_ فهرس الأحاديث

| نة العلم النّسيان وآفة الجمال الخيلاء                                |
|----------------------------------------------------------------------|
| فة العلم الخيلاء                                                     |
| ذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادّا                                   |
| ذا جاء طالبَ العلم الموتُ وهو على هذه الحال مات وهو شهيد ٥٦          |
| ذا حضر أحدَكم الأمرُ الذي يخاف فوته فليصلّ هذه الصّلاة               |
| شدُّ النَّاس بلاءً الْأَنبياءُ، ثمَّ العلماءُ، ثمَّ الصَّالحون ٩٢    |
| فطر الحاجم والمحجوم                                                  |
| تتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر                                  |
| ن تُطيعوا أبا بكر وعمر تُرْشَدُوا                                    |
| نّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعُه من النّاس                     |
| نّ الملائكةَ لتضعُ أحنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ٩٩              |
| نَّما تَغْسِلُ ثُوبَكَ من الغائط والبول والمنيّ والدّم والقيء        |
| لبلاء موكّل بالمنطقلبلاء موكّل بالمنطق                               |
| نفترق أمّييّ على بضع وسبعين شعبةً، فرقةً أعظمُها فتنةً على أمّيّ ١٠٢ |
| حصلتان لا تجتمعان في منافق: حُسْنُ سَمْتٍ، وفقةً في الدِّين ٦٠       |
| حيرُكم من تعلّم القرآنَ وعلّمُه                                      |
| صلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهر والعصر جميعاً                           |
| طيّبتُ رسولَ الله ﷺ بيديّ هاتين لإحرامه قبل أن يُحرم ٤٢              |
| عالم قريش يملأ الأرض علما                                            |
| علماء حكماء فقهاء                                                    |

| ٦.  | العلمُ ثلاثةُ وما سوى ذلك فضلُ آيةً محكمةً                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ١٥. | غسلُ الجمعة واحبُّ على كلِّ محتلم                              |
| ٥٦  | فضلُ العلم حيرٌ من فضل العبادة، وحيرُ دينكم الـورعُ            |
| ٦١  | فقيةً واحدًّ أشدُّ على الشّيطان من ألف عابد                    |
| ١٥. | كان الثَّلاثُ واحدةً على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر              |
| ۱۳۱ | لا ألفينّ أحدَكم مُتّكتًا على أريكته يأتيه الأمرُ من أمري      |
| ٩,٨ | لا تستعجلوا بالبليّة قبل نزولها                                |
| ۱۱٤ | لا يجلد فوق العشرة إلاّ في حدٍّ                                |
| 107 | لا يفقهُ الرّحلُ كلَّ الفقه حتّى يمقت النّاسَ في ذات الله      |
| ١٠٣ | لن يستكمل مؤمنٌ إيمانَه حتّى يكون هواه تبعاً لما حئتُكم به     |
| ٨٨  | ما ضلّ قومٌ بعد هدى كانوا عليه إلاّ أُوتوا الجدلَ              |
| 108 | ما فضل أبو بكر النَّاسَ إلاَّ بشيءٍ وقر في صدره                |
| 97  | مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركُه ما لا يَعنيه                     |
| ٥.  | مَنْ سلك طريقاً يطلب فيه علماً                                 |
| ۲۳، | مَن يُرد الله به خيراً يُفَقِّهُهُ في الدِّين                  |
| ٣٢  | نضّر الله امرءاً سمع منّا شيئاً فبلّغهُ كما سمعهُ              |
| ٦١  | نِعْمَ الرّحلُ الفقيةُ إن احتيج إليه انتُفِع به                |
| ٤٩  | يشفعُ يومَ القيامة ثلاثةً: الأنبياء، ثمّ العلماء، ثمّ الشّهداء |
|     | , , ,                                                          |

# ٣ ـ فهرس الآثار والأقوال

| ١٣٤ | أبو حنيفة    | آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنّة رسول الله ﷺ                   |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ላፖ  | ابن عيينة    | أئمَّةُ النَّاس ثلاثةٌ بعد أصحاب النَّبيِّ ﷺ                   |
| ١٠٣ | عمر وسهل     | اتَّهموا الرَّأيَ على الدِّين                                  |
| 97  | عمر          | أُحَرِّجُ بِاللهِ على كلّ امرىءٍ مسلمٍ سَأَل عن شيءٍ لم يكن    |
| ٩٨  | ابن أبي ليلى | أدركتُ عشرين ومائةً من الأنصار                                 |
| ۸٧  | الأوزاعي     | إذا أراد الله بقوم شرّاً فتح عليهم الجدَل                      |
| ١٠٤ | الأوزاعي     | إذا بلغك عن رسول الله ﷺ حديثٌ فإيّاك أن تقول بغيره             |
| ۸.  | الشّافعيّ    | إذا حاء الأثرُ فمالكُ النّحمُ                                  |
| ١٣٤ | أبو حنيفة    | إذا جاء عن النَّبيِّ ﷺ فعلى الرَّأس والعين                     |
| ٧٤  | أحمد         | إذا سُئِلْتُ عن مسألةٍ لا أعرف فيها حبراً                      |
| 170 | الشّافعيّ    | إذا صحّ الحديثُ عن رسول الله ﷺ فقولوا حتّى أذهبَ إليه          |
| ۱۳۰ | الشّافعيّ    | إذا صحَّ الحديثُ عن رسول الله ﷺ فهو مأخوذٌ به                  |
| ٧٨  | الشّافعيّ    | إذا صحّ لكم الحديثُ عن النّبيّ ﷺ فخُذوا به ودَعوا قولي         |
| ١٥. | الشّافعيّ    | إذا وحدتُّم حديثَ رسول الله ﷺ على خلاف قولي فخُذوا به          |
| ۱۲۸ | الشّافعيّ    | إذا وحدتُم عن رسول الله ﷺ سُنَّةً خِلافَ قولي فخُلوا السُّنَّة |
| ١٠٩ | الشّافعيّ    | إذا وحدتُّم في كتابي خلافَ سنَّة رسول الله ﷺ                   |

| ٧٣    | هلال الرقي  | أصحابُ الحديث عيالٌ على الشَّافعيِّ فتح لهم الأقفال                     |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 170   | الشّافعيّ   | أعلموني بالحديث الصّحيح أُصِرْ إليه                                     |
| ۱۷۷   | الجوعي      | اغتنموا من أهل زمانكم خمساً: إن حضرتُم لم تُعرفوا                       |
| 177   | أحمد        | أمسك ـ عافاك الله ـ وهل يراد من العلم إلاّ ما وصل                       |
| 1 7 9 | الشّافعيّ   | إن أصبتُم الحجَّةَ في الطّريق مطروحةٌ فاحكوها عنّي                      |
| ١٦٣   | ابن مسعود   | أنتم اليومَ في زمانُ الهوى فيه تابعٌ للعلم                              |
| ۲۲    | ن عبد الحكم | إن كان أحدٌ من العلماء حجّةً في شيء                                     |
| ٨٨    | الشّافعيّ   | إن لم يكن الفقهاءُ أولياءَ الله في الآخرة فما لله وليٌّ                 |
| 71    | كعب         | أنّ الحواريّين قالوا لعيسى بن مريم عليهما السّلام                       |
| ٥٧    | عون         | أنّ رجلاً حاء إلى أبي ذرٍّ فقال له يا أبا ذرّ إنّي أريد أن أتعلّم       |
| ٨٩    | وهب         | إنّ الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حَمْلَه                        |
| 177   | عمر         | إنَّا قومٌ أعزَّنا الله بالإسلام فلا نطلب العزُّ في غيره                |
| ٧٤    | أحمد        | إنَّ الله كُيقيِّض للنَّاس في رأس كلِّ مائة سنةٍ مَنْ يُعلِّمهم السُّنن |
| ٨٨    | الرّشيد     | إنّه ـ أي الجدال في الدّين ـ لخليقٌ أن لا يَفْتَحَ حيراً                |
| ۱۳۳   | مالك        | إنَّما أنا بشرٌّ أخطىء وأصيب                                            |
| ١.٥   | الثُّوري    | إنَّما العلمُ كلُّه العلمُ بالآثار                                      |
| ١٧٢   | بشر الحافي  | إنّي أشتهي أن أحدِّث فلذلك لا أحدِّث                                    |
| ١٠٤   | عمر         | إيّاكم وأصحابَ الرّأي فإنّهم أعداءُ السُّنن                             |
| ۸٧    | ابن يسار    | إيّاكم والمراءَ فإنّها ساعةُ جهل العالِم                                |

| 97  | ا عمر              | إيَّاكُم وهذه العُضَلَ فإنَّها إذا نزلتْ بعث الله لها من يُقيمُها |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 70  | أبو هريرة وأبو ذر  | بابٌّ من العلم نتعلَّمُه أحبُّ إلينا من ألف ركعة تطوّعٍ           |
| ۱۳۷ | المزني             | بقيتُ في تصنيف هذا " المختصر " ستَّ عشرةً سنةً                    |
| ٥١  | ابن مهران          | بَنَفْسِي العلماء وجدتُّ صلاحَ قليي في مجالستهم                   |
| ١٦٣ | أحمد               | تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقلَّ الفقهَ فيهم              |
| ٥٨  | جماعة من التّابعين |                                                                   |
| 107 | الحسن              | ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ فُرَيْقِدُ وهل رأيتَ فقيهاً بعَيْنِك           |
| ٧١  | الشّافعيّ          | حفظتُ القرآن وأنا ابنُ سبع سنين                                   |
| ۸١  | الشّافعيّ          | خرجتُ من بغداد وما خلّفتُ بها أحداً أتقى ولا أورع                 |
| ۸٧  | وهب                | دع المراء والجدال كيف تماري وتجادل مَنْ هو أعلمُ منك              |
| ١٧٦ | عبد الله بن أحمد   | ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف فقال يحيى                         |
| ٧٥  | المبرّد            | رحم الله الشَّافعيُّ كان من أشعر النَّاس                          |
| ۱۰۸ | عمر                | ردّوا الجهالات إلى السُّنّة                                       |
| ٩٨  | مسروق              | سألتُ أبيّ بن كعب عن شيء فقال: أكان بَعْدُ؟                       |
| ١.٥ | أحمد               | سألتُ الشَّافعيُّ عن القياس؟ فقال: عند الضَّرورات                 |
| 97  | الصّلت             | سألتُ طاووساً عن شيءٍ فقال: أكان هذا؟                             |
| ٦١  | علي الأزدي         | سألتُ ابن عبّاسٍ عن الجهَّاد؟ فقال ألا أدلّك                      |
| 140 | ابن خبيق           | سألتُ يوسف بن أسباطٍ: هل مع حُذيفة المَرْعَشِيِّ علمٌ؟            |
| ۱۷٦ | الحنواص            | سُئل حنيد بن محمّد عن فرض الصّلاة فدلّ السّائلَ                   |
|     |                    |                                                                   |

| ١٣٩   | ابن القاسم      | سُئل مالك بن أنس: لمن تجوز الفتيا؟                             |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| ٦٨    | مسروق           | شامَمْتُ أصحابَ محمّد ﷺ فوجدتُّ العلمَ انتهى إلى ستّةٍ         |
| ٧٥    | المازني         | الشَّافعيُّ عندنا حجَّةً في النَّحو                            |
| ٧٤    | عبيد وابن هشام  | الشَّافعيُّ مِّن يؤخذ عنه في اللُّغة أو من أهل اللُّغة أبو     |
| ٥١    | مرو بن الحارث   | الشّرف شرفان شرفُ العلم وشرفُ السّلطان ع                       |
| ٥٣    | الشّافعيّ       | طلبُ العلم أفضلُ من صلاة النّافلة                              |
| ०९    | سماك بن حرب     | طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به                           |
| ٦٣    | أتيوب           | عامَّةُ مَنْ تزندق بالعراق لجهلهم بالعربيَّة                   |
| ۱ - ٤ | الأوزاعي        | عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك النّاسُ                           |
| ۲۸    | مالك            | العلمُ الحكمةُ ونُورٌ يهدي به الله من يشاء                     |
| ١٠٤   | الأوزاعي        | العلمُ ما جاء عن أصحاب محمّد ﷺ                                 |
| ٦٨    | ابن مهدي        | الفقهاء أربعةً _ يعني من التّابعين _ سعيد بن المسيِّب بالمدينة |
| ٥١    | ابن أكثم        | قال لي الرّشيد: ما أنبلُ المراتب؟ قلتُ: ما أنتَ فيه            |
| ٦9    | الزّهري         | قدمتُ على عبد الملك بن مروان فقال: مِنْ أين قَدِمْتَ           |
| ٦٣    | ن               | قيل لبعض الحكماء: من يعرف كلَّ العلم؟ فقال: كلُّ النَّاس       |
| 170   | ا؟ الفرّاء      | قيل لحمدون القصّار: ما بالُ كلام السّلف أنفعُ مِنْ كلامن       |
| ٨٥    | أبو خراش        | قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟                  |
| ٦٧    | ، الله ﷺ القاسم | كان أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ يفتون على عهد رسول               |
| ۸٧    |                 | كان أبو سلمة يُماري ابنَ عبّاسٍ فحُرِمَ منه علماً كثيراً       |

| ١.٥   | أحمد         | كان أحسنُ أمر الشَّافعيّ عندي أنَّه كان إذا سمع الخبر                |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۷٥    | الزّعفراني   | كان أصحاب الحديث رقوداً حتّى جاء الشّافعيُّ فأيقظهم                  |
| ٧٢    | همد الشّافعي | كانت الحَلْقَةُ في الفتيا بمكَّة في المسجد الحرام لابن عبَّاس        |
| ٧٢    |              | كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيءٌ من التّفسير                         |
| ٧١    | يونس         | كان الشَّافعيُّ إذا أخذ في التَّفسير كأنَّه شهِد التَّنزيل           |
| ٧٩    | ابن سواد     | كان الشَّافعيُّ أسخى النَّاس على الدّينار والدَّرهم و الطَّعـام      |
| ٧٨    | الرّبيع      | كان الشَّافعيُّ قد حزَّء اللَّيل ثلاثةَ أثلاثٍ                       |
| ٧٧    | الرّبيع      | كان الشَّافعيُّ لا يُصلِّي مع النَّاس في قيام رمضان ويُصلِّي في بيته |
| ٧٥    | أبو ثور      | كان الشَّافعيُّ من معادن الفقه وجهابذة الألفاظ ونُقَّاد المعاني      |
| ٧٢    | الرّبيع      | كان الشَّافعيُّ يُفتي وهو ابن خمس عشرة سنةً                          |
| ٨٩    | وهب          | كان العلماءُ قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم                   |
| ٧٣    | أحمد         | كان الفقهاءُ أطبّاءَ والمحدِّثون صَيادلةً                            |
| ٧٩    | الشّافعيّ    | كان نَهْمَتي في شيئين في الرّمي وطلب العلم                           |
| ۲۸    | الأوزاعي     | كان هذا العلمُ كريماً يتلاقاه الرّجالُ بينهم                         |
| ٨٦    | الأوزاعي     | كان هذا العلمُ سَنِيًّا شريفًا إذ كان النَّاسُ يتلاقونه بينهم        |
| ١٦٧   | ابن مسعود    | كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار بالله حهلاً                      |
| ٧٤    | أحمد         | كلامُ الشَّافعيّ في اللُّغة حجَّةٌ                                   |
| 1 7 9 | الشّافعيّ    | كلُّ حديثٍ عن النِّبيِّ ﷺ فهو قولي وإن لم تسمعوه منّي                |
| 178   | التّستري     | كلُّ عالمٍ خاض في الدّنيا فلا ينبغي أن يُصْغَى إلى قوله              |
|       |              |                                                                      |

| 1 7 9 | الشّافعيّ     | كلُّ ما قلتُ وكان عن النَّبيِّ ﷺ حلاف قولي                   |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸   | الشّافعيّ     | كلُّ مسألةٍ تكلَّمتُ فيها صحّ الخبرُ فيها عن النَّبيِّ ﷺ     |
| ۱۳۰   | الأثرم        | كنَّا عند الْبُويطيِّ فذكرتُ حديثَ عمَّار في التَّيمَّم      |
| ٧٧    | سويد          | كنّا عند سفيان بن عُيينة بمكّة فجاء الشّافعيُّ               |
| 771   | الذَّارع      | كنّا عند مالك بن دينار فمرّ به خليفة البحرانيّ               |
| ٥٤    | التّيمي       | كنَّا في مجلسٍ نتذاكرُ فيه الفقه والسُّنن ومعنا أبو مجلَزٍ   |
| 177   | مَ الأوزاعي   | كنَّا نسمع الحديثَ فنعرضُه على أصحابنا كما نَعْرِضُ الدِّرهِ |
| ۱۳۰   | الزّعفراني    | كنَّا ولو قيل لنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة         |
| ۲٥    | ابن مسعود     | لأن أجلس في مجلس فقهٍ ساعةً أحبُّ إليّ من صيام يـومٍ         |
| ٥٤    | الثّوري       | لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضلَ من طلب العلم                  |
| ١٢٧   | الشّافعيّ     | لا تَدَعْ لرسول الله ﷺ حديثاً أبداً                          |
| ۲۲۲   | هشام بن عروة  | لا تسألوهم اليوم عمّا أحدثوا فإنّهم قد أعدُّوا له حواباً     |
| ۱۳۸   | ابن مهدي      | لا يجوز أن يكـون الرّجلُ إماماً حتّى يعلم ما يصحُّ           |
| ١٣٩   | یحیی بن سلاّم | لا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبُّ إليّ         |
| 97    | عمر           | لا يحلُّ لكم أن تسألوا عمّا لم يكن                           |
| ١٠٣   | ابن عمر       | لا يَزال النَّاسُ على الطّريق ما اتّبعوا الأثـر              |
| 90    | ابن أبي كثير  | لا يُستطاع العلمُ براحة الجسم                                |
| 97    | وهب           | لا يكون الفقيةُ فقيهاً حتّى يَعُدَّ البلاءَ نعمةً            |
| 189   | عطاء          | لا ينبغي لأحدٍ أن يُفتي أحداً من النّاس حتّى يكون عالمًا     |

| ١٣٢ | الشّافعيّ   | لقد ألَّفتُ هذه الكتبَ و لم آلُ فيها                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | إسحاق       | لقيني أحمد بن حنبل بمكَّة فقال: تعال حتَّى أُرِيَكَ               |
| ٧٨  | ابن حبّان   | للشَّافعيّ رحمة الله عليه ثلاثُ كلماتٍ ما تكلُّم بها أحدُّ        |
| ٦٨  | ابن عيينة   | لم يُدْرَك مثلُ ابن عبّاس في زمانه                                |
| 77  | ابن عيينة   | لم يُعْطَ أحدٌ بعد النّبوّة شيئاً أفضلَ من العلم والفقه           |
| ۱٦٣ | مالك        | لم يكن النَّاسُ فيما مضى يَسألون عن هذه الأمور                    |
| ٨٩  | ابن مسعود   | لو أنَّ أهل العلم صانوا العلمَ ووضعوه عند أهله لسادوا             |
| ٨٩  | ابن عبّاس   | لو أنّ العلماء أخذوا العلمَ بحقُّه لأحبُّهم الله عزّ وحلّ         |
| ٥١  | كلام السلف  | لولا العلمُ لكان النَّاسُ كالبهائم من                             |
| ٣٥  | الشّافعيّ   | ليس بعد أداء الفرائض شيءٌ أفضلَ من طلب العلم                      |
| ۸٥  | ابن مسعود   | ليس العلمُ بكثرة الحديث ولكنّ العلمَ الخشيةُ                      |
| ۲۸  | مالك        | ليس العلمُ بكثرة الرّواية ولكنّه نُور                             |
| ١٣٦ | عاهد ومالك  | ليس من أحدٍ إلاّ يُؤخذ من قوله ويُنزك إلاّ النّبيّ ﷺ ج            |
| ۸٧  | مالك        | ليس هذا الجدالُ من الدِّين بشيءٍ                                  |
| ١.٥ | ابن المبارك | ليكن الذي تَعْتَمِدُ عليه الأثرُ                                  |
| ٨٨  | الشّافعيّ   | ما أحدٌ أورعَ لخالقه من الفقهاء                                   |
| ٥٤  | الحسن       | ما أعلم شيئاً أفضلَ من الجهاد في سبيل الله إلاّ أن يكون طلب العلم |
| ٥٤  | ابن المبارك | ما أعلم شيئاً أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عزّ وحلّ           |
| ۸.  | الشّافعيّ   | ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالى أصحَّ من موطًّا مالكٍ           |

| ٧٥  | الكرابيسي | ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه النَّاس الكتابَ والسُّنَّةَ والاتَّفاقَ |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٨  | الشّافعيّ | ما تركتُ غسل الجمعة في شتاءٍ ولا صيفٍ قَطُّ                           |
| ٥٣  | الشّافعيّ | ما تُقُرِّب إلى الله بعد أداء الفريضة بأفضلَ من طلب العلم             |
| ۱۳۳ | أبو حنيفة | ما جاء عن رسول الله ﷺ فعلى الرّأس والعينين                            |
| ٧٣  | أبو عبيد  | ما رأيتُ قطُّ أعقلَ ولا أورعَ ولا أفصحَ من الشّافعيّ                  |
| ٧٧  | أبو عبيد  | ما رأيتُ قَطُّ رجلاً أورعَ من الشّافعيّ                               |
| ٧٧  | الأيلي    | ما رأيتُ مثلَ الشَّافعيّ وما رأيتُ أحسنَ صلاةً منــه                  |
| ٧٨  | الشّافعيّ | ما شَبِعْتُ منذ عشرين سنةً                                            |
| 178 | ابن أسباط | ما ظنُّك بمن بقي لا يجد أحداً يَذْكُرُ الله تعالى معه إلاّ كان آثماً  |
| ٧٦  | أبو زرعة  | ما عند الشَّافعيّ حديثٌ غَلِطَ فيه                                    |
| ٧٧  | الشّافعيّ | مَا كَدَبَتُ قَطُّ ومَا حَلَفَتُ قَـطُ بِاللَّهِ آثَمًا               |
| 179 | الشّافعيّ | ما مِنْ أحدٍ إلاّ وتذهبُ عليه سنَّةٌ لرسول الله ﷺ وتعزب عنه           |
| ۱۰۸ | أحمد      | ما مِنْ أحدٍ وضع الكتبَ حتّى ظهرت أتبعَ للسُّنّة من الشّافعيّ         |
| ٧٦  | أبو داود  | ما من العلماء أحدُّ إلاَّ وقد أخطأ في حديثه غير ابن عُليَّة           |
| 90  | الشّافعيّ | ما ناظرتُ أحداً إلاّ على النّصيحة                                     |
| ٧٨  | الشّافعيّ | ما ناظرتُ أحداً قَطُّ فأحببتُ أن يُخطىء                               |
| ٧٢  | مالك      | ما يأتيني قُرَشِيٌّ أفهمَ من هذا الفتى ـ يعني الشَّافعيّ ـ            |
| ۸۲۱ | الشّافعيّ | متى رويتُ عن رسول الله ﷺ حديثاً صحيحاً                                |
| ٥١  |           | مَثَلُ العالم في البلدة كالعَين العَذْبة نفعُها دائمٌ                 |

| ٥١  | أبو مسلم  | مَثَلُ العلماء في الأرض مَثَلُ النَّحوم في السَّماء              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٥  | ابن عبّاس | مذاكرةُ العلم ساعةً خيرٌ من إحياء ليلةٍ                          |
| 177 | حذيفة     | معروفُكم اليومَ مُنْكَرُ زمانٍ قد مضى                            |
| ۸٧  | مالك      | المراءُ في العلم يُقَسِّي القلوب ويُورث الضّغائن                 |
| ۸٠  | الشّافعيّ | من أراد أن يتبحّر في الفقه فهو عيالٌ على أبي حنيفة               |
| ٨٠  | الشّافعيّ | من أراد الحديث الصّحيح فعليه بمالك                               |
| ۱۳۰ | الشّافعيّ | مَنْ تَبِعَ سُنَّةَ رسول الله ﷺ وافقتُه                          |
| ١٧٢ | الدّاراني | من تزوّج أو كتب الحديث أو اشتغل بالسّفر فقد ركن إلى الدّنيا      |
| ٥٤  | الأوزاعي  | من تعلُّم باباً من العلم كان أفضلَ من عبادة حَوْل                |
| 90  | الشّافعيّ | مَنْ تعلّم علماً فليُدَقِّقْ فيه لئلاّ يضيعَ دقيقُ العلم         |
| ٩.  | ابن عمرو  | من قرأ القرآن فكأنّما استدرجت النّبوّةُ بين جنبيه                |
| 189 | أبي عروبة | من لم يسمع الاختلافَ فلا تَعُدَّه عالمًا ابن                     |
| ۱۳۸ | قتادة     | من لم يعرف الاختلافَ لم يَشُمُّ الفقهَ بأنفه                     |
| ١٣٥ | التُّوري  | نتهم رأينا كرأيهم                                                |
| ١٧٢ | رابعة     | نعم الرّجلُ أنتَ لولا رغبتُك في الدّنيا                          |
| ٥٢  | ذو النّون | النَّاسُ كُلُّهم موتى إلاَّ العلماء                              |
| 177 | الحسن     | هل رأيتُم فقيهاً قطُّ الفقيةُ القائمُ ليلَه                      |
| ٧٩  | الشّافعيّ | وددتُ أنَّ كلِّ علمٍ أَعْلَمُه تَعَلَّمَهُ النَّاسُ أَوْ حر عليه |
| ٧٨  | الشّافعيّ | وددتُ أنّ النَّاس تعُلُّموا هذه الكتب و لم ينسبوها إليّ          |

| ١١. | الشّافعيّ    | وددتُّ أنّ النّاس نظروا في هذه الكتب ثمّ نَحَلُوها غيري         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 771 | ذته؟         | يا أبا سعيدٍ إنَّك تتكلَّم بكلامٍ ليس يُسمع من غيرك فمن أين أخ  |
| ٧٢  | الزّنجي      | يا أبا عبد الله افْتِ فقد والله آنَ لكَ أن تُفتي                |
| 00  | أحمد         | يا بنيّ قد اعتضتُ عن نوافلي بمذاكرة هـ ذا الشّيخ                |
| 00  | مالك         | يا هذا ما الذي قمتَ إليه بأفضلَ ممّا كنتَ فيه إذا صحّت النّيّةُ |
| ١٠٣ | ابن مسعود    | يَحْدُثُ قُومٌ يَقيسون الأمورَ برأيهم فيُهْدَمُ الإسلام         |
| ۱۰۸ | عمر          | يُردّ النَّاسُ من الجهالات إلى السُّنَّة                        |
| 99  | ابن أبي ليلى | يُسأل أحدُهم عن المسألة فيردُّها هذا إلى هذا                    |



#### ٤ ـ فهرس الشّعر

عليكَ بآثار النّبيِّ محمّب به تجنّب ْ ركوبَ الرّأي فالرّأيُ ريبـةٌ ومن يَتْبُع الآثارَ يُهْدَ ويُحْمَـــدِ ١٠٥ فمن يَرْكُب الآراءَ يَعْمَ عن الهدى ٦ لم يذكر أقول بالأثـر المَـرْويِّ مُتَّبـــعاً وبالقياس إذا لم أعرف الأنَــرا ١٠٦ ثمّ التُّقي فيه أن لا أَصْحَبَ البَشَـرَا ١٠٦ وما أُبالي إذا ما العلمُ صاحبيني [طاهر بن عبد الله البغدادي] نِعْمَ المطيّةِ للفتى آئــــارُ ١٠٦ دينُ النّبيِّ محمّد أنــــوارُ فالرَّأيُ ليلٌ والحديثُ نهــــارُ ١٠٦ لا ترغبن عن الحديث وأهلِـــه [عبدة بن زياد الأصبهاني] فأحسامُهم قبل القبور قبـــور ٩٠ وفي الجهل قبل الموت موتّ لأهله ولیس له حتّی النّشور نشــورُ ۹۰ وإنّ امرءاً لم يحيَ بالعلــــم ميّتٌ ر بعض شعراء البصرة ٢ انظُرْ بعين الهدى إن كنتَ ذا نظر فإنَّما العلمُ مبنيٌّ على الأتُسر ١٠٦ ما دُمْتَ تقدرُ في حكم على خَبَرِ ١٠٦ لا تَرْضَ غيرَ رسول الله مُتَّبَـــعاً ر بعض المغاربة ٢

عندي لكنتُ امرءًا من أسعد البَشَرِ ٥٢ وَا لَهْفَ نفسي على شيئين لو جُمِعًا كَفافُ عيشِ كفاني ذُلَّ مسألــــةٍ وخدمةُ العلم حتّى ينقضي عُمُــري [ القاضي عبد الوهّاب ] عنّى الجوابَ بفهم لُبٌّ حاضـر واحفَظْ عليَّ بَوادِري ونـــوادر لا فَــــرْقَ بين مقلّـــدٍ وبهيمــــــةٍ تَنْقادُ بين جَنادِل ودَعاثــــــر 120 عِلَلاً ومعنَّى للمقال السَّائــــــر تبًا لقاضِ أو لُمُستٍ لا يَـــــرى ـمبعوث بالدِّين الحنيف الطَّاهـر فإذا اقتديت فبالكتاب وسُنّة الـ فأولاء أهلُ نُهَى وأهلُ بصائــر ثمّ الصّحابةِ عند عُدْمِكَ سُنَّدةً 120 من تابعيهم كابراً عن كابـــر وكذاكَ إجماعُ الذين يلونهسم 120 مثلُ النّصوص لدى الكتاب الزّاهــر إجماعُ أمَّتنا و قـولُ نبيِّنـــا وكذا المدينةُ حجّةٌ إن أجمعــــوا 120 ومع الدّليل فمِلْ بفهم وافـــــرِ وإذا الخلاف أتى فدونك فاحتهد والشّرُّ ما فيه فديتُكُ أُسوةً فانظُرْ ولا تَحْفَلُ بزلَّةِ ماهـــــر [ ابن عبد البر ] إذا التُمِسَتُ إلاّ إليه الأصابعُ ٧٦ وهُذِّبَ حتَّى لم تُشِرْ بفضيلــــــةٍ فَمَرْتُعُهُ فِي ساحة العلم واســعُ ٧٦ فمن يَكُ علمُ الشَّافعيِّ أَمامَـــــهُ [ ابن درید ]

إنّ البلاءَ مُوكَّلٌ بالمنطـــــــقِ ١٠١ بالمنطق اشتغلُوا فقلتُ لجَمْعِهِ مُ [ ابن حبير الأندلسي ] عَذيري من قوم يقولون كلّــــــما طلبتُ دليلاً هكذا قال مالكُ ١٤٤ على قَصْدِ منهاج القَضا هو ســــالكُ فإن عدتُّ قالوا هكذا قال أشهـــبُ وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن زدتُّ قالوا قال سُحْنُونُ مثلَــــه ومن لم يقل ما قاله فهو آفِــــكُ فإن قلتُ قال الله ضجُّوا وأكثــــروا وقالوا جميعاً أنتَ قِرْنُ مماحِـــــــــــُ وإن قلتُ قد قال الرّسولُ فقولهُـــــم أتَتْ مالكاً في تَرْكِ ذاكَ المــــآلِكُ ١٤٤ [ منذر بن سعيد البلّوطيّ ] رضيت من الدّنيا بقوت يُقيمــــــنى ولستُ أروم القُـوتَ إلاّ لأنّـــه يُعين على علم أَرُدُّ به الجَهْ لل ٩١ لأصغر ما في العلم مِنْ نُكْتَةٍ عَـــدُلا ٩١ فما هذه الدّنيا بطِيبِ نعيمِــــها [ الخليل بن أحمد السّجزي ] ولو أنّ أهلَ العلم صانُوه صانَهُ ـــــمُ ولو عَظَّموه في النَّفوس لعُظِّـــمَا ٩١ ولكن أذالُوه فهان ودَنَّسُوا مُحَيَّاهُ بِالأَطْمَاعِ حَتَّى تُجُهِّ مَا ٩١ بدا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِيَ سُلَّــمَا و لم أَقْض حقَّ العلم إن كان كلَّـــما إذا لم أَنَلْهَا وافرَ العِرْض مُكْـــرَمَا وأَقْبِضُ خَطْوي عن فُضُول كثيـــرةٍ ولكنَّ نفسَ الحرّ تحتمل الظُّـــمَا ٩١ يقولون هذا مَنْهَلُ قلتُ قــــد أرى [ الجرجاني ]

| ٥٣    | وحدتُّ العلمَ من هاتِيكَ أسمـــى                      | وكلُّ فضيلةٍ فيها سَنــــــاءً                           |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٥٣    | فإنّ العلم كنـزّ ليس يفنــــى                         | فلا تعتدُّ غيرَ العلمِ ذُخْـــــراً                      |
|       | [ الزَّمخشري ]                                        |                                                          |
| ۲ ۰ ۲ | ومِنْ حديثٍ طِلابَ مُسْلِـــــمْ                      | يا طالبَ العلم مِنْ كتــــــابٍ                          |
| ١.٢   | فوسِّع النُّوبَ ثمَّ عَمِّــــــمْ                    | بدون هذا تُرى فقيـــــهاً                                |
| ۲ ۰ ۲ | واعْقِدْهُ في المنكبين واخْتِــــــمْ                 | والبَس مِنَ الشُّرْبِ طَيْلســــاناً                     |
| ١٠٢   | لا بالبخاريِّ ولا بمُسْلِـــــــمْ                    | واقعُدْ مع القوم في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1 • ٢ | وقولَ لا لا وعَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | إلاّ صياحاً ونَفْضَ كُــــــمُّ                          |
| 1 • ٢ | أكثرَ مِنْ لِمْ ولا أُسَلِّـــــــــــمْ              | فما أرى عندهم علـــــوماً                                |
|       | [ بعض المتأخّرين ]                                    |                                                          |
| ۱۳۷   | وصَيْقَلُ ذهيي والْمُفرِّجُ عن همِّي                  | لصيقُ فؤادي مُذْ ثلاثونَ حِـــجَّةً                      |
| ۱۳۷   | لما فيه من نَسْجٍ بديعٍ ومن نَظْمٍ                    | عزيزٌ على مثلي إضاعةُ مثلــــه                           |
| ۱۳۷   | وآيتُـه أن لا يُفارقَـهُ كُمِّـي                      | جَموعٌ لأنواع العلوم بأســــرهــا                        |
|       | [ المزنيّ ]                                           |                                                          |
| 77    | إلاّ الحديثَ وإلاّ الفقهَ في الـدِّينِ                | كلُّ العلومِ سوى القرآن مَشْغَلَــةٌ                     |
|       | [ بعض علماء شاش ]                                     |                                                          |
| 77    | إنَّما العلمُ بحورٌ زاخِــــــرَهُ                    | غايةُ العلمِ بعيدٌ غَوْرُهـــــــــا                     |
| 77    | شرفَ الدُّنيا وفوزَ الآخِـــــرَهُ                    | فعليكَ الفقهَ منه تحتـــــوي                             |
|       | [ لم يذكر]                                            |                                                          |

ألا كلُّ من لا يَقتدي بأئم الله عن الحقّ خارجَه من الحقّ خارجَه ٦٥ فَخُذْهُم عَبِيدُ الله عَرُوةُ قاســـــمٌ سَعِيدٌ أَبُو بَكُرٍ سَلَيْمَانُ حَارِجَـهُ ٢٥ [ لم يذكر]

إنَّما العلمُ بعيدٌ غَـــوْرُهُ فخُذوا من كلِّ شيء أَحْسَنَــهُ ٦٣

[ لم يذكر ]



# فهرس الكتب الواردة في النصّ

سنن الدّارقطنيّ ١٢٦، ١٢٦ سنن ابن ماجه ٤٩، ٥٠، ١٢٤ سنن النّسائي ١٢٦، ١٢٦ السّنن الأوسط للبيهقي ١٢٤ السنن الصغير للبيهقى ١٢٤ السنن الكبير للبيهقى ١٢٤ الشّامل لابن الصّبّاغ ١٢٠ شرح التّلخيص للسّنجي ١١١ صحيح ابن خزيمة ١٢٣ صحیح مسلم ۹۵ الصّحيحان للبخاري ومسلم ٦٠، 311, 771, 771 العلم الجمامع بين الفقه والأثر لأبي شامة المقدسي ١٧٨ عيون المسائل لأحمد بن الحسن الفارسي ١١٧ كتاب ابن أبى حاتم = آداب الشّافعي ومناقبه ١٢٩

751, 551, . 71 اختلاف الحديث للشّافعيّ ١٤١ بداية الهداية للغزالي ١٦٦ البسملة الكبير لأبي شامة ١٤٩ التّقاسيم لابن حبّان ١٢٤ التّقريب للقاسم بن محمّد الشّاشي ٤١١، ٢١١، ١١٧ م١١ التُّلخيص لابن القاصّ ١٣٨، ١٣٨ جامع التّرمذي ٦٠ الجامع الكبير للمزني ١١١ جمع الجوامع لابن العفريس ١١٧ الحاوي للماورديّ ١٢٠، ١٢٠ الرّسالة للشّافعي ٨٢، ١٠٧ رسالة البيهقي إلى أبى محمّد الجويني 171 (117

سنن أبي داود ٥٠، ١٢٤، ١٢٦

سنن الترمذي ٥٠، ٦٠، ٨٨، ١٢٣

إحياء علوم الدّين للغزالي ١٥١،

المحيط للجويني ١١٧

مختصر المزنسي ١١٠، ١١٧، ١١٨،

١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٢٤

مختصر النّهاية لابن الجوييني ١١٣

مسند أحمد ١٢٦

مسند البزّار ۱۰۲

موطّاً مالك ٨٠، ١٢٥، ١٢٦

النّهاية لابن الجوييني ١١٤، ١١٤

الوسيط للغزالي ١٤٦



#### ٦ ـ فهرس المصادر والمراجع

#### • الأزهري : أبو منصور محمّد بن أحمد ت ٣٧٠ هـ

١ ـ تهذیب اللّغة، تحقیق عبد السّلام هـارون، طبع المؤسسة المصریّة العامّة للتّألیف، سنة ١٣٨٤هـ، مصر.

#### الألباني : أبو عبد الرّحمن محمد ناصر الدّين ت ١٤٢٠ هـ

٢ ــ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل، المكتب الإسلامي، ط
 الأولى، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩ م .

٣ - تخريج أحاديث مشكاة المصابيح للتبريزي، المكتب الإسلامي، ط الثّانية،
 ١٩٧٩هـ - ١٩٧٩ م .

٤ ـ تخريج شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العـز الحنفـي ، المكتـب الإسـلامي ، ١٣٤٩هـ.

ملسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف
 للنشر والتوزيع، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٦ م ، الرياض.

٦ ـ سلسلة الأحاديث الضّعيفة وأثرها السّيّء على الأمّة، مكتبة المعارف
 للنشر والتّوزيع، ط الأولى، ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م، الرّياض.

٧ - صحيح الترغيب والـترهيب، لعبـد العظيـم المنـذري ٢٥٦هـ، ط الأولى،
 ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م، بيروت ـ لبنان.

۸ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته، أشرف على طبعه زهیر الشاویش،
 المکتب الإسلامی، ط الثانیة، ۱۶۰٦هـ - ۱۹۸۲م، بیروت - دمشق.

- ٩ \_ صحيح سنن التّرمذي، مكتبة المعارف، ط الأولى، ٢٠٠هـ، الرّياض.
- ١٠ ـ ضعيف سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف، ط الأولى، ١٤١٧هـ، الرّياض.
  - ١١ ـ ضعيف الجامع الصّغير وزيادته، المكتب الإسلاميّ، ط الثّالثة، ١٤١٠هـ.
    - الآجري : أبو بكر محمَّد بن الحسين الآجري ٣٦٠ هـ

١٢ ـ الشّريعة، دراسة وتحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدّميجي، دار
 الوطن، ط الأولى، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م، الرّياض.

- أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني ت ٢٤١ هـ ١٣٠ م. الرّهد، دار الدّعوة، ط الأولى، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م، الإسكندريّة.
- ١٤ ـ المسند ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره، مؤسسة الرسالة، ط الأولى،
   ١٤ هـ ـ ٩٩٥ م.
  - البخاري : أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل ت ٢٥٦ هـ
  - ١٥ \_ صحيح البخاري = انظر : ابن حجر : فتح الباري .
    - بروكلمان : كارل بروكلمان هلك سنة ١٩٦٥ م

١٦ - تاريخ الأدب العربيّ، نقله إلى العربيّة د. رمضان عبد التّواب ود. السيّد يعقوب بكر، دار المعارف، ١٩٧٥م، مصر.

#### • البزّار : أبو بكر أحمد بن عمرو ٢٩٢ هـ

١٧ ـ البحر الزّخار في مسند البزّار، تحقيق: د. محفوظ الرّحمن السّلفيّ، مؤسّسة القرآن ومكتبة العلوم والحكم، ط الأولى، ١٤٠٩ هـ، ، المدينة المنوّرة ـ بيروت.

# • ابن بسّام : أبو الحسن عليّ بن بسّام الشّنتريني ٥٤٦ هـ

١٨ ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق د. إحسان عباس، الـدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس.

- ابن بطّة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد العكبري الحنبلي ت ٣٨٧ هـ ١٩ ـ الإبانة عن شريعة الفرق النّاجية وبحانبة الفرق المذمومة، تحقيق ودراسة: رضا بن نعسان معطى، دار الرّاية، ط الأولى، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٨ م، الرّياض.
  - البغوي : أبو محمّد الحسين بن مسعود ١٦٥ هـ
- ٢٠ ـ التّهذيب في فقه الإمام الشّافعيّ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي
   محمّد معوض، دار الكتب العلميّة، ط الأولى، ١٤١٨ ـ ١٩٩٧ م، بيروت ـ لبنان.
  - البوصيريّ : أحمد بن أبي بكر ت ٨٤٠ هـ

٢١ ـ كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب السّتّة، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي، مؤسسة الرّسالة، ط الثّانية، ١٤٠٤ هـ.

٢٢ ـ مصباح الزّجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق: موسى محمّد عليّ ود.
 عزّت عطيّة، دار الكتب الإسلاميّة، القاهرة.

#### • البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين ت ٤٥٨ هـ

۲۳ ـ أحكام القرآن للشّافعي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، صوّرته
 دار الكتب العلميّة، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م، بيروت ـ لبنان.

٢٤ – الأسماء والصفات، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، ط الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م، حدة.

٢٥ ـ خطأ من أخطأ على الشّافعيّ، حقّقه د. خليل إبراهيم مـلاّ، ط الأولى،
 ١٤٤٠ هـ ـ ١٩٨٠ م.

٢٦ ـ رسالة البيهقي إلى أبي محمّد الجويني، مطبوع ضمن مجموعة الرّسائل المنيريّة، إدارة الطّباعة المنيريّة، ١٣٤٣ هـ.

٢٧ ـ السّنن الكبرى ، دار المعرفة ، بيروت، عن الطّبعة الأولى بحيدر آباد.

٢٨ \_ شعب الإيمان ، تحقيق : د. عبد العليّ عبد الحميد ، السدّار السّلفيّة بالهند ، ١٤٠٧هـ.

٢٩ ـ المدخل إلى السّنن الكبرى، دراسة وتحقيق: د. محمّد ضياء الرّحمن العظميّ، دار الخلفاء للكتاب الإسلاميّ، الكويت. وطبعة مكتبة أضواء السّلف، طالتّانية، ١٤٢٠هـ، الرّياض.

. ٣٠ ـ معرفة السّنن والآثار، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجيّ، النّاشر: مجموعة من دور النّشر، ط الأولى، ١٤١٢هـ.

٣١ \_ مناقب الشَّافعيُّ ، حقَّقه أحمد صقر، دار التَّراث، القاهرة، ١٩٧١م.

#### • التّرمذي : أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة ت ٢٧٩ هـ

٣٢ ـ الجامع، تحقيق: د. بشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، ط الأولى، ٩٦ ـ ١ م، وتحقيق: أحمد محمّد شاكر وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ، ط الثّانية ، ١٣٩٨ هـ .

## • ابن الجزري : أبو الخير محمّد بن محمّد ت ٨٣٣ هـ

٣٣ ـ غاية النّهاية في طبقات القرّاء، عني بنشره ج. برحستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط الثّالثة، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.

## • ابن جماعة : بدر الدّين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم ت ٧٣٣ هـ

٣٤ ـ مشيخة قاضي القضاة ابن جماعـة، تخريج القاسم بن محمّد الـبرزالي، دراسة وتحقيق: د. موفّق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسـلامي، ط الأولى، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م، بيروت ـ لبنان.

## • ابن الجوزيّ : أبو الفرج عبد الرّحمن بن عليّ ت ٥٩٧ هـ

٣٥ ـ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، تحقيق: د. نور الدّين بن شكري ابن علىّ بويا جيلار، أضواء السّلف، ومكتبة التّدمريّة، الرّياض، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٧ م.

#### • ابن أبى حاتم الرّازي: عبد الرّحمن بن محمد ت ٣٢٧ هـ

٣٦ ـ آداب الشّافعيّ و مناقبه ، تحقيق : الشّيخ عبد الغنيّ عبد الخالـق ، حلب ، ١٩٥٣م.

٣٧ ـ الجرح والتعديل، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلّمــيّ اليمــانيّ، حيــدر آباد، ٣٧٣هــ.

# • الحاكم : أبو عبد الله محمّد بن عبد الله النّيسابوري ت ٥٠٥ هـ

٣٨ ـ المستدرك على الصّحيحين ، طبع دار المعرفة ، بيروت .

٣٩ ـ معرفة علوم الحديث، تصحيح وتعليق: د. معظم حسين، دار الكتب العلميّة، بيروت ، ط التّانية ، ١٣٩٧ هـ ـ ١٩٧٧ م .

#### • ابن حبّان : أبو حاتم محمد بن حبان البستي ٢٥٤ هـ

٤٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان الفارسي، حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه شميب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الأولى،
 ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، بيروت.

٤٢ ــ المجروحين، تحقيق محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي، ط الثانيــة، ٢٠ هـ.، حلـب.

• ابن حجر العسقلاني: شهاب الدّين أبو الفضل أحمد بن عليّ ت ٨٥٢ هـ ٣٣ ـ تغليق التّعليق على صحيح البخاري، دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرّحمن القزقيّ، المكتب الإسلاميّ ودار عمّار، ط الأولى، ١٤٠٥ هـ \_\_\_\_ الرّحمن العروت \_ الأردن.

٤٤ - تقريب التهذيب، تحقيق: محمّد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط الأولى، ٤٠٦هـ.

20 ـ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير ، صحّحه السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني، شركة الطّباعة الفنية المتّحدة بالقاهرة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.

٤٦ ـ توالي التّأسيس لمعالي ابن إدريس، تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي،
 دار الكتب العلميّة، بيروت ـ لبنان، ط الأولى، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .

٤٧ ـ الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة، دار إحياء التّراث العربي، بيروت.

٤٨ ـ فتح الباري، دار الريّان للتراث، والمكتبة السلفية، حققه محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي.

٤٩ ــ لسان الميزان، طبع مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد، ط
 الأولى، ١٣٢٩هـ.

#### • ابن حزم الأندلسيّ : أبو محمّد على بن حزم ت ٤٥٦ هـ

٥٠ ـ الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، دار الآفاق الجديدة، ط الثّانية، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م، بيروت ـ لبنان.

الحميدي : أبو بكر عبد الله بن الزّبير بن عيسي ٢١٩ هـ

٥١ ـ المسند، تحقيق: حسين سليم، دار السَّقّا، ط الأولى، ١٩٩٦م، دمشق.

### • الخطّابي : أبو سليمان حمد بن محمّد البستي ت ٣٨٨ هـ

۲۵ ـ العزلة، حقّقه وعلّـق عليه: ياسين محمّـد السّـوّاس، دار ابن كثير، ط
 الأولى، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م، دمشق ـ بيروت.

#### • الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي ت ٤٦٣ هـ

٥٣ ـ تاريخ بغداد، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، و المكتبة العربية ببغداد ، ط الأولى، ١٣٤٩هـ.

٥٥ ـ الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع، تحقيق: محمّد عجّاج الخطيب،
 مؤسّسة الرّسالة، ط الثّالثة، ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٦ م، وطبعة بتحقيق: الطّحّان.

٥٥ ـ شرف أصحاب الحديث، تحقيق: د. محمّد سعيد خطيب أوغلي، دار إحياء السّنة النّبويّة، أنقرة ـ تركيا.

٥٦ ـ الفقيه والمتفقّه، حقّقه: عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، ط
 الأولى، ١٤١٧هـ ـ ٩٩٦م، الدّمّام.

٥٧ ـ الكفاية في علوم الرّواية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط التَّانية، ١٤٠٦هـ.

#### • أبو خيثمة : زهير بن حرب النّسائي ت ٢٣٤ هـ

#### • ابن خزيمة : أبو بكر محمّد بن إسحاق ٣١١ هـ

99 \_ صحيح ابن خزيمة، حققه: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط الأولى، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م، بيروت.

## • الدّارمي : أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن ٢٥٥ هـ

٠٠ ـ المسند، تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني، دار المغني، ط الأولى، ٢٠١هـ ـ ٢٠٠٠م.

### • الدّارقطنيّ : أبو الحسن علىّ بن عمر ت ٣٨٥ هـ

٦١ ـ سنن الدارقطني، عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه عبد الله

هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م، القاهرة، وبهامشه التعليق المغنى على الدارقطني، لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.

#### • أبو داود : سليمان بن الأشعث السّجستاني ت ٢٧٥ هـ

٦٢ ــ السّنن ، تحقيق: محمّد عوّامة، دار القبلة للثّقافة الإسلاميّة بجــدّة،
 ومؤسّسة الرّيّان والمكتبة المكيّة، ط الأولى، ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م .

#### • ابن دريد : أبو بكر محمّد بن الحسن البصريّ ت ٣٢١ هـ

٦٣ ـ ديوانه، دراسة وتحقيق: عمر بن سالم، الدّار التّونسيّة، ١٩٧٣م، تونس.

#### • الدّمياطي : أبو محمّد عبد المؤمن بن خلف ت ٧٠٥ هـ

٦٤ ـ معجم الدّمياطي، مخطوط مصوّر في مكتبة شيخنا حمّاد بن محمّد الأنصاري رحمه الله تعالى.

# • الذَّهبيّ : أبو عبد الله محمّد بن أحمد ت ٧٤٨ هـ

٦٥ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، وفيات ٦٦٥هـ،، تحقيق د.
 عمر عبد السلام تدمرى، دار الكتاب العربي، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.

٦٦ ـ تذكرة الحفاظ، صحّحه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلّميّ، دار إحياء النزاث العربي، بدون تاريخ.

٦٧ ـ سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط و آخرين، مؤسسة الرسالة،
 بيروت، ط الأولى، ١٤٠١هـ .

7٨ ـ المعجم المختصّ، تحقيـق: د. محمّد الحبيب الهيلـة، مكتبـة الصّدّيـق، ط الأولى، ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م، الطّائف.

٦٩ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق على محمد البجاوي وفتحية على البجاوي، دار الفكر العربي.

- الرّافعيّ : أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد القزويني ت ٣٢٣ هـ
- ٧٠ ـ التّدوين في أخبار قزوين، تحقيق: عزيز الله العطارديّ، المطبعة العزيزية بالهند، ١٤٠٤هـ.
  - الرّامهرمزي : أبو محمّد الحسن بن عبد الرّحمن ت ٣٦٠ هـ

٧١ ـ المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي، تحقيق: عجّاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ١٣٩١ هـ .

- أبو زرعة الدّمشقيّ: عبد الرّحمن بن عمرو النّصري ت ٢٨١ هـ ٧٢ ٢٨٢ م ٢٨٠ م ١٠٠ م ١٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠ م ١٠
- ابن السّبكي: تاج الدّين عبد الوهاب بن علي ٧٧١ هـ
  ٧٣ ـ طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحليى، مصر، ط الأولى، ١٣٨٣هـ.
  - السّخاوي : أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن ت ٢ ٩ هـ

٧٤ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، حققه وعلّق عليه بالإنكليزية: فرانـز
 روزنثال، وترجم تعليقاته: د صالح أحمد العلى، نشرة دارالكتب العلمية.

- ابن سعد : أبو عبد الله محمّد بن سعد البصري ت ٢٣٠ هـ
- ٧٥ ـ الطبقات الكبرى، دار صادر، ودار بيروت، بيروت، ١٣٨٠هـ.
  - سعيد بن منصور الخراسانيّ أبو عثمان ت ٢٢٧ هـ

٧٦ ـ السّنن، حقّقه وعلّق عليه: حبيب الرّحمن الأعظميّ، الـدّار السّلفيّة، ط الأولى، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٢ م.

## • السلمى : أبو عبد الرّحمن محمّد بن الحسين ت ٢١٢ هـ

٧٧ ـ طبقات الصّوفية، تحقيق: بدر الدّين شريبهن مكتبة الخانجي، ط الثّالثة، ١٤٠٦هـ ـ ١٤٨٦م، القاهرة.

## • السّمعاني : أبو سعد عبد الكريم بن محمّد ت ٥٦٢ هـ

٧٨ ـ أدب الإملاء والاستملاء، دراسة وتحقيق: أحمد محمّد عبد الرّحمن محمّد محمد عبد الرّحمن محمّد مطبعة المحمودية، ط الأولى، ١٤١٤هـ ـ ٩٩٣ م.

## • السيوطى : جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر ت ٩١١ هـ

٧٩ ـ مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنّة، تحقيق: بدر البدر، دار الهدي النّبوي
 ومكتبة ابن تيمية، الكويت.

# • الشَّافعيُّ : أبو عبد الله محمَّد بن إدريس ت ٢٠٤ هـ

٨٠ ـ الأم، أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجار، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.

۱۸ ـ اختلاف الحديث، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثّقافيّة، ط الأولى، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م، بيروت ـ لبنان.

۱۸۲ - الرّسالة ، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الأولى، ۱۳۵۸ هـ - ۱۹٤۰ م .

٨٣ ـ المسند، مطبوع مع بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسّنن، لعبد الرحمن البنّا حمد الشهير بالساعاتي، مكتبة الفرقان، ط الثانية، ١٤٠٣هـ

# • أبو شامة المقدسيّ : أبو محمّد عبد الرّحمن بن إسماعيل ت ٦٦٥ هـ

۱۶۸ ـ الباعث على إنكار البدع والحوادث، حقّقه: مشهور حسن سلمان، دار الرّاية للنّشــر والتّوزيـع، ط الأولى، ۱۶۱۰ هـ ـ ۱۹۹۰ م.

٨٥ - خطبة الكتاب المؤمّل للرّد إلى الأمر الأوّل، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وقد اعتمدتُ في تحقيقه على نسختين.

٨٦ ــ الذّيل على الرّوضتين، نشره: عزّت العطّــار الحسيني، ط الأولى، ١٩٧٤م، بيروت ـ لبنان.

٨٧ ـ الكتاب المرقوم في جملة من العلوم، نسخة مخطوطة بمكتبة البرواقية ثمّ نقلت إلى مكتبة وزارة الشّؤون الدّينية بعاصمة الجزائر، وبحوزتي نسخة حديثة منقولة عنها وهي إحدى النّسختين المعتمدتين في تحقيق: " خطبة الكتاب المؤمّل ".

### • الشّيرازيّ : أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ ت ٤٧٦ هـ

٨٨ ـ طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عبّاس، طبعة دار الرّائد العربيّ .

• أبو الشّيخ : أبو محمّد عبد الله بن محمّد الأصبهانيّ ت ٣٦٩ هـ

٨٩ - جزء فيه أحاديثه انتقاء أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، حققه وخرّج أحاديثه: بدر بن عبد الله البدر، مكتبة الرّشد، ط الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٣٥م، الرّياض.

- الصّيمريّ : أبو عبد الله الحسين بن عليّ ت ٤٣٦ هـ
- ٩٠ أخبار أبي حنيفة و أصحابه ، تحقيق : أبي الوفا الأفغاني ، حيـدر
   آباد ، ١٣٩٤هـ .
  - الضياء المقدسي : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ت ٦٤٣ هـ

۹۱ ـ الأحاديث المختارة، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر، ط الأولى، ۱٤۱٠ هـ ـ ۱۹۹۰ م، بيروت ـ لبنان.

الطّبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد ت ٣٦٠ هـ

٩٢ ـ المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٠هـ، تحقيـق

طارق ابن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، منشورات دار الحرمين بالقاهرة، ط الأولى، ١٤١٥هـ - ٩٩٥م.

٩٣ \_ المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الجحيد السلفي، الناشر: وزارة الأوقاف، العراق، ط الأولى، ١٣٩٨هـ.

#### • الطّبري : أبو جعفو محمّد بن جريو ت ٣١٠ هـ

٩٤ ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حققه وعلق حواشيه: محمود محمد
 شاكر، راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر.

## • الطّيالسي : أبو داود سليمان بن داود ت ٢٠٤ هـ

ه - المسند، تحقيق: د. محمّد بن عبد المحسن التّركي، هجر للطّباعة، ط الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، مصر.

#### • ابن أبي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو ٢٨٧ هـ

٩٦ ـ السّنة، تخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المسمّى ظلال الجنة في تخريج السنة، المكتب الإسلامي، ط الأولى، ١٤٠٠هـ .

#### • العبّادي : أبو عاصم محمّد بن أحمد ت ٤٥٨ هـ

٩٧ \_ طبقات الفقهاء الشَّافعيّة، مكتبة البلديّة، الإسكندريّة.

# • ابن عبد البرّ : أبو عمر يوسف بن عبد الله ت ٢٣ هـ

٩٨ \_ التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مجموعة من الباحثين، طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربيّة، ط الأولى، ١٣٨٧ هـ - ١٤١٢م.

9 9 \_ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، إدارة الطّباعة المنيرية، مصر. وطبعة بتحقيق: أبي الأشبال الزّهيري، دار ابن الجوزي، ط الأولى، ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٤م، الدّمّام.

- عبد الله بن أحمد بن حنبل الشّيبانيّ أبو عبد الرحمن ت ٢٩٠ هـ
- ١٠٠ ـ زوائد الزّهد، وهي المرويات التي رواها عبد الله عن غير أبيه في
   كتاب الزّهد = انظر الزّهد للإمام أحمد بن حنبل.
  - ابن عديّ : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ت ٣٦٥ هـ
  - ١٠١ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، دار الفكر، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٤هـ.
    - العراقى : أبو الفضل عبد الرّحيم بن الحسين ت ٨٠٦ هـ
- ١٠٢ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، اعتنى به أبو محمّد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة دار طبرية، ط الأولى، ١٠٢هـ ١٩٩٥م، الرّياض.
  - ابن عساكر : أبو القاسم عليّ بن الحسن ت ٧١ هـ
- ۱۰۳ ـ تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محب الدّين عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، ١٠٥ هـ.
  - العصيمي: صالح بن عبد الله ( معاصر )
- ١٠٤ ــ الـدرء لتصحيح حديث من حسن إسلام المرء، مطبعــة سـفير،
   ١١٤١هـ، الرياض.
  - العلاثي : أبو سعيد خليل بن كيكلدي ٧٦١ هـ
- العلائي، مخطوط في دار الكتب المصريّة، تحت رقم: [ ١ م ـ مصطلح ].
  - القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى ت ٤٤٥ هـ
- 1 · ٦ ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق: محموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف بالمغرب، ط الأولى، ١٣٨٣هـ.

#### • الغزالي : أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد ت ٥٠٥ هـ

١٠٧ ـ إحياء علوم الدّين، دار الخير، ط التّانية، ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣م، دمشق.

١٠٨ ـ بداية الهداية في الآداب والأخلاق والتصوّف، صحّحه سليمان مامو، ١٣٩٣ هـ ـ ١٩٧٣ م، دمشق.

١٠٩ ـ الوسيط في المذهب، حقّه أحمد محمود إبراهيم، دار السّلام، ط
 الأولى، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧ م، مصر.

- الفسويّ : أبو يوسف يعقوب بن سفيان ت ٢٧٧ هـ
- ١١٠ ـ المعرفة والتاريخ ، تحقيق : د. أكرم ضياء العمري ، مكتبة الـدّار
   بالمدينة المنوّرة ، ط الأولى ، ١٤١٠ هـ .
  - الفيروزابادي : مجد الدين محمّد بن يعقوب ٨١٧ هـ

١١١ ـ القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، و دار الريان للتراث.

- قاضي صفد: محمد بن عبد الرّحمن بن الحسين العثماني ت ٧٨٠ هـ الرّحمن بن الحسين العثماني ت ٧٨٠ هـ ١١٢ ـ طبقات الفقهاء الكبرى، مخطوط.
  - القرطبيّ : أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريّ ت ٦٧١ هـ

۱۱۳ ـ الجامع لأحكام القرآن، لمحمّد بن أحمد القرطبي، دار إحياء التّراث العربي، ط الثّانية، بيروت.

- ابن القيّم: أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أيّوب الزّرعيّ ت ٧٥١ هـ ١١٤ ـ المنار المنيف في الصّحيح والضّعيف، تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدّة، مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب ومطابع دار القلم، بيروت ـ لبنان .
- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدّمشقي ت ٧٧٤هـ ٥١١ ـ البداية والنّهاية، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التّركيّ، مركز

البحوث والدّراسات العربيّة والإسلاميّة بالتّعاون مع دار هجر، ط الأولى، ١٤١٧ هـ ـ ٩٩٧ م.

## • اللاّلكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن ١٨ ٤ هـ

١١٦ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة،، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، ط الثانية، ١٤١١هـ، الرياض.

## • ابن ماجه : أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني ت ٧٧٥ هـ

۱۱۷ ـ السّنن ، تحقیق: د. بشّار عوّاد معروف، دار الجیل، بیروت ــ لبنــان، ط الأولی، ۱٤۱۸ هــ ۱۹۹۸ م .

## • مالُك بن أنس: أبو عبد الله الأصبحيّ الإمام ت ١٧٩ هـ

١١٨ ـ الموطّأ ، رواية يحيى بن يحيى اللّيثيّ، تحقيق: د. بشّار عـوّاد معـروف،
 دار الغرب الإسلاميّ، ط الثّانية، ١٤١٧ هـ ـ ١٩٩٧ م .

## • الماوردي : أبو الحسن عليّ بن محمّد ت ٤٥٠ هـ

119 - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض وجماعته، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ١٤١٤هـــ ١٩٩٤م، بيروت ـ لبنان.

## • ابن المبارك : عبد الله بن المبارك المروزي ت ١٨١ هـ

١٢٠ ـ الزّهد والرّقائق، تحقيق وتعليق: أحمد فريد، دار المعراج الدّولية، ط الأولى، ١٢٥ هـ ـ ١٩٩٥م، الرّياض.

#### المزني : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ت ٢٦٤ هـ

١٢١ ـ المختصر، مطبوع على هامش كتـاب الأمّ للشّـافعيّ، الـدّار المصريّـة، طبعة مصوّرة عن طبعة بولاق، ١٣٢١ هـ.

## • المزّي : أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرّحمن ت ٧٤٧ هـ

۱۲۲ ـ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، حققه وضبط نصه وعلق علیه د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط الأولى، ۱۶۱هـ ـ ۱۹۹۲م.

#### • مسلم بن الحجّاج: أبو الحسين القشيري ت ٢٦١ هـ

۱۲۳ - الجامع الصّحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، ط الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

#### • ابن معین : أبو زكريّا يحيى بن معين ت ٢٣٣ هـ

۱۲۶ ـ تاريخ يحيى بن معين ، رواية الـدّوري، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد محمّد نور سيف، نشر مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكّة المحرّمة، ط الأولى، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

#### • المناوي: محمّد عبد الرّؤوف ١٠٣١ هـ

۱۲۵ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط الأولى، ١٣٥٦هـ.

## النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت ٣٠٣ هـ

۱۲۶ \_ السنّن الصغرى ( المحتبى )، المكتبة التّجارية الكبرى، مصر، ط الأولى، ۱۳۶۸هـ، وبهامشه حاشية السّنديّ.

۱۲۷ ـ السّنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار البندراوي وسيد كسروي ، دار الكتب العلمية، ط الأولى ، ۱٤۱۱هـ، بيروت ـ لبنان.

## • أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠ هـ

١٢٨ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط الثانية ، ١٣٨٧ هـ .

۱۲۹ ـ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، تحقيق: محمّد حسن إسماعيل الشّافعيّ، دار الكتب العلميّة، ط الأولى، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م، بيروت ـ لبنان.

## • ابن نقطة : أبو بكر محمد بن عبد الغنيّ ت ٢٢٩ هـ

۱۳۰ ـ تكملة الإكمال، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي ومحمد صالح عبد العزيز مراد، طبع مركز إحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

## • النُّوويّ : أبو زكريّا يحيى بن شرف ت ٦٧٦ هـ

۱۳۱ ـ تهذیب الأسماء واللّغات، إدارة الطّباعة المنيريّة، وصوّرتها دار الكتب العلميّة، بيروت ـ لبنان.

## • الهرويّ : أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري ت ٤٨١ هـ

١٣٢ ـ ذمّ الكلام وأهله، تحقيق: أبي حابر الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثريّـة، المدينة النّبويّة ، ١٤٢٠ هـ .

#### • الهيثمي : أبو الحسن على بن سليمان بن أبي بكر ت ٨٠٧ هـ

۱۳۳ ـ كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب السّتّة، تحقيق: حبيب الرّحمن الأعظمي، مؤسّسة الرّسالة، ط الثّانية، ١٤٠٤ هـ.

۱۳۶ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نـور الديـن الهيثمـي ۸۰۷ هــ، مكتبـة القدسي، القاهرة ، ۱۳۵۲هـ .

۱۳٥ ـ المقصد العليّ في زوائد أبـي يعلـى الموصلـيّ، تحقيـق: سـيّد كسـرويّ حسن، دار الكتب العلميّة، ط الأولى، ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣ م، بيروت ـ لبنان.

## • أبو يعلى : أحمد بن عليّ بن المثنّى ت ٣٠٧ هـ

۱۳٦ ـ المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط الأولى، ٤٠٤ هـ.

## ٧ ـ فهرس الموضوعات

| مقدّمة                                                          | ١ |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| ترجمة مختصرة لأبي شامة                                          | ٧ |
| مدخل إلى مصادر ترجمة أبي شامة المقدسيّ                          | ٧ |
| اسمه ، نسبه                                                     | ٩ |
| مولده                                                           | ٩ |
| نشأته العلميّة                                                  | ٩ |
| رحلاته                                                          | ٩ |
| شيوخهشيوخه                                                      | • |
| تلاميذه                                                         | • |
| ثناء العلماء عليه                                               | ١ |
| مؤلَّفاته                                                       | ۲ |
| شعرهشعره                                                        | ٣ |
| وفاته                                                           | ٤ |
| دراسة عن كتاب : " خطبة الكتاب المؤمّل للرّدّ إلى الأمر الأوّل " | ٧ |
| أوّلاً : عنوان الكتاب                                           | ٧ |
| ثانيا: توثيق نسبة الكتاب                                        | ٩ |

| ۱۹  | ثالثا : تاريخ تأليف الكتاب                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲.  | رابعا : مصادر المؤلّف في الكتاب                                             |
| ۲.  | خامسا : موضوع الكتاب وقيمته العلميّة                                        |
|     | أمور كان المؤلَّف ينوي سلوكها في تأليف كتابــه الكبــير: " العلــم الجــامع |
| ۲۲  | بين الفقه والأثر " وهي :                                                    |
| 7 7 | أوَّلا : كتابة مقدّمة أصولية قبل الخوض في مسائل الفقه                       |
|     | ثانيا : توثيق أقوال أئمّة المذاهب من كتبهم الخاصّة أو كتب تلاميذهم          |
| ۲۲  | فمن بعدهم، توخّياً للأمانة العلميّة                                         |
| ۲ ٤ | ثالثاً : ردّ مسائل الخلاف التي وقع فيها التّنازع إلى الكتاب والسّنّة        |
|     | رابعاً : مراعاة حناب الصّحابة في صياغة الأقوال في المسائل الفقهيّة وعـدم    |
| ۲ ٤ | تأخير أقوالهم عن أقوال الفقهاء                                              |
| 77  | سادسا : نسختا الكتاب                                                        |
| 77  | النَّسخة الأولى : نسخة مكتبة تشستربتي                                       |
| ۲٧  | اجتماع أمور ثلاثة في هذه النَّسِخة                                          |
| ۲۸  | النَّسخة الثَّانية : نسخة الجزائر وضياع الأصل الخطّي                        |
| ۲٩  | محتوى الكتاب المرقوم في جملة من العلوم                                      |
| ٣.  | سابعاً : نظرة حول نشرة مختصرة للكتاب                                        |
| ۳۱  | ثامنا : مقدّمة الكتاب المرقوم في جملة من العلوم                             |
| ٣٢  | أفضل ما شغل به المكلُّف عمره بعد معرفة الله تعالى                           |

| ٣٣    | أهميّة معرفة اللّسان العربي                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٣    | معنى التَّفقُّه في الدّين                                   |
| ٣٣    | العلوم الشّرعيّة هي العلوم النّافعة في الدّنيا والآخرة      |
| ٣٣    | الأهمّ من علم الكتاب العزيز                                 |
| ٣٤    | الأهمّ من علم السُّنّة النّبويّة                            |
| ٣٤    | أقسام علم العربيّة                                          |
| ٣٤    | علم الأصول وبيان أنَّه ألحق به أشياء من علم الكلام ليست منه |
| ٣0    | أقسام علم الفروع                                            |
| ٣٥    | عدم اقتصار الفقيه على مذهب إمام معيّن                       |
| ٣٦    | حديث المؤلَّف عن مؤلَّفه الكتاب المرقوم في جملة من العلوم   |
| ٣٦    | ثناء المؤلُّف على كتابه: العلم الجامع بين الفقه والأثر      |
| ٣٧    | نماذج من النّسختين الخطيتين                                 |
| ۱۷۸ - | نصّ الكتاب                                                  |
| ٤٧    | مقدّمة المؤلّف في فضل العلم والعلماء                        |
| ٤٨    | اندراس أعلام العلم وشكوى المؤلّف من ذلك                     |
| ٥.    | كلمة للمؤلِّف في نفاسة طلب العلم                            |
| 01    | من كلام السّلف في فضل العلم والعلماء                        |
| 01    | قول أبي مسلم الخولاني في مثل العلماء في الأرض               |
| ٥١    | قول ميمون بن مهران في صلاح القلب بمحالسة العلماء            |

| ٥١  | قول عمرو بن الحارث المصري في شرف العلم                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١  | قصّة طريفة لهارون الرّشيد وتعظيمه للمحدّثين                                            |
|     | قول ذي النُّون المصريّ في العلم والعمـل بـه والإخـلاص فيـه واستحســان                  |
| ٥٢  | المؤلِّف لهالله المؤلِّف له                                                            |
| ٥٢  | بيتان شعريان للقاضي عبد الوهّاب في العلم والعفاف                                       |
| ٥٣  | بيتان شعريان للزّعخشري في العلم وأنّه كنز لا يفني                                      |
| ٥٣  | فصل في أنّ طلب العلم من أحسن العبادات وأفضلها                                          |
|     | قول الشَّافعيُّ في التَّقرُّب إلى الله بطلب العلم وأنَّــه ــ بعــد أداء الفرائــض ـــ |
| ٥٣  | أفضل صلاة النَّافلة والجهاد في سبيل الله تعالى                                         |
|     | قول الحسن البصريّ والثّوري وابن المبارك والأوزاعي وأبسي مجــلز ومــالك                 |
| ٤ ٥ | رحمهم الله تعالى في ذلك أيضا                                                           |
| ٥٥  | اهتمام الإمام أحمد بمذاكرة أبي زرعة الرّازي عوضا عن نوافله                             |
| 00  | قول ابن عبّاس في فضل مذاكرة العلم                                                      |
| ٥٦  | قول ابن مسعود في فضل مجالس الفقه                                                       |
| ٥٦  | حديث حذيفة في أنّ فضل العلم خير من فضل العبادة                                         |
| ٥٧  | كلمات لأبي ذر وأبي الدّرداء وأبي هريرة في فضل العلم                                    |
|     | تعليق للمؤلِّف في أنَّه لا ينبغي أن يحملنا تقصيرُنا في العمل على أن نقصَّر             |
| ٥,٨ | في تحصيل العلم                                                                         |
| ٥٨  | تفسير جملة: " تعلّمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلاّ الله "                         |

| ٥٩ | تفسير آخر ذكره أبو حامد الغزالي وردّ المؤلف عليه                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    | فصل في أنّ أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفة أحكامه وتكاليفه الـتي |
| ٥٩ | بعث بها الرّسل                                                          |
| ٦. | أحاديث مرفوعة في فضل العلم والتَّفقّه                                   |
| 77 | أثر ابن عبّاس في فضل بناء المساجد وتعليم العلم فيها                     |
| 77 | قول ابن عيينة في فضل العلم والفقه                                       |
| 77 | شعر في فضل العلم                                                        |
| 77 | كلمة للمؤلّف في أنّ الفقه عميم الفائدة عظيم الجدوى                      |
| 77 | استخراج مسائل الفقه وتحقيقها متوقّف على إحكام جملة من العلوم            |
| ٦٣ | قول أيُّوب السّختياني والزّهري في خطر الجهل بالعربيّة                   |
| ٦٣ | بيان المؤلَّف لبعض أسباب الخطأ في تأويل القرآن                          |
| ٦٣ | السّبب الأوّل : حمل الألفاظ مطلقا على ظواهرها                           |
| ٦٣ | السّبب الثّاني : انصراف الأذهان عن بحاري كلام العرب                     |
| ٦٣ | السّبب النَّالث : الغفلة عن كثرة تصرّفات كلام العرب ومذاهبه             |
|    | لا سبيل لفاضل إلى الإحاطـة بكـلّ العلـوم وشـعر في ذلـك فيـه دعـوة إلى   |
| ٦٣ | انتقاء أحسن العلما                                                      |
| ٦٤ | فصل في أنّ الفقه كان شعار أصحاب رسول الله ﷺ                             |
| ٦٤ | المشهورون بالفقه من الصّحابة والتّابعين وأتباعهم                        |
| ٥٢ | فقهاء المدينة السّبعة وجمعهم في بيت شعري                                |

| ٦٧ | فصل في تفاوت مراتب المشهورين بالفقه والإمامة                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧. | تعليق للمؤلِّف في تعظيم العلماء                                       |
| ٧. | اشتهار مذاهب الأئمّة الأربعة                                          |
|    | فصل في أنّ من مضى من الأئمّة المجتهديـن كانوا بِحَميع علـوم الاحتهـاد |
| ٧١ | قائمين، وبنشرها في الآفاق معتنين، وهم في ذلك متفاضلون                 |
| ٧١ | حفظ الشَّافعيُّ للقرآن والموطَّأ وهو صبيِّ                            |
| ٧١ | معرفة الشَّافعيُّ بالتَّفسير                                          |
| ٧٢ | ثناء سفيان على الشّافعيّ                                              |
| ٧٢ | إذن مسلم بن حالد الزُّنجي للشَّافعيُّ بالإفتاء في سنَّ مبكَّرة        |
| ٧٢ | إمساك الشَّافعيّ بحلقة الفتيا بمكَّة وهو شابّ                         |
| ٧٢ | ثناء مالك على فهم الشّافعيّ                                           |
| ٧٣ | ثناء أبي عبيد على عقل الشّافعيّ وورعه وفصاحته                         |
| ٧٣ | فضل الشَّافعيُّ على أهل الحديث                                        |
| ٧٣ | ثناء ابن راهويه على الشّافعيّ                                         |
| ٧٣ | ثناء أحمد على الشّافعيّ                                               |
| ٧٤ | الشَّافعيّ تمَّن يؤخذ عنه في اللُّغة وكلمة أبي عبيد وابن هشام في ذلك  |
| ٧٥ | الشَّافعيّ حجَّة في النَّحو وكلمة للمازني                             |
| ٥٧ | معرفة الشَّافعيُّ بالشُّعر والأدب والقرآن وكلمة المبرَّد              |
| ٧٥ | ثناء أبيي ثور على الشّافعيّ                                           |

| ۷٥ | ثناء الزّعفراني على الشّافعيّ                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥ | كلمة رائقة للكرابيسي في الشّافعيّ                                       |
| ٧٦ | تعليق للمؤلّف                                                           |
| ۲۷ | ثناء أبي زرعة وأبي داود على حفظ الشَّافعيّ                              |
| ۲۲ | ثناء ابن عبد الحكم على الشّافعيّ                                        |
| ۲۲ | من شعر ابن دريد في مدح الإمام الشّافعيّ                                 |
| ٧٧ | ثناء أبن عيينة على الشّافعيّ                                            |
| ٧٧ | تعليق للمؤلّف حول ما سبق                                                |
| ٧٧ | عبادة الشَّافعيُّ وورعه وكلمات للأئمَّة في ذلك                          |
|    | قول ابن حبّان في أنّ الشّافعيّ له ثلاث كلمات ما تكلّم بها أحد بعده إلاّ |
| ٧٨ | والمأخذ فيها كان عنه :                                                  |
| ٧٨ | الأولى : إذا صحّ لكم الحديث عن النّبيّ ﷺ فخذوا به ودعوا قولي            |
| ٧٨ | الثَّانية : ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطىء                               |
| ٧٨ | الثَّالثة : وددتُّ أنَّ النَّاس تعلُّموا هذه الكتب و لم ينسبوها إليّ    |
| ٧٩ | سخاء الشَّافعيُّ وإتقانه للرَّمي                                        |
| ۸. | إنصاف الشَّافعيُّ للفضلاء وثناؤه على العلماء                            |
| ۸. | ثناء الشَّافعيُّ على أبي حنيفة                                          |
| ۸. | ثناء الشَّافعيُّ على مالك وكتابه الموطَّأ                               |
| ۸. | ثناء الشَّافعيُّ على سفيان التَّوري                                     |

| ۸۱ | ثناء الشَّافعيُّ على أحمد بن حنبل                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱ | تعليق للمؤلّف وحمده الله تعالى على اتّباع الشّافعيّ                      |
| ۸۱ | تواريخ ولادة ووفاة الأئمّة الأربعة                                       |
| ٨٢ | تعليق للمؤلّف حول أعمار الأئمّة الأربعة                                  |
| ٨٢ | فصل في انتقال الفقه بعد الشّافعي إلى أصحابه                              |
|    | كتابة علي بن المديني " الرّسالة " عن الشّافعيّ وحمله لها إلى عبد الرّحمن |
| ٨٢ | ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطّان                                           |
| ۸۳ | قول آخر في أنّ الذي حملها إليهما هو الحارث بن سريج النَّقَّال            |
|    | كلمة للدّارقطني والبيهقي في كثرة من روى عن الشّافعيّ مع قصور سنّه        |
| ۸۳ | عن سنّ أمثاله من الأئمّة                                                 |
| ۸۳ | طبقة أخرى من الشَّافعيَّة كالأنماطي والسَّاجي وابن خزيمة                 |
| ۸۳ | انتشار فقه الشَّافعيُّ بواسطة ابن سريج                                   |
| ۸۳ | من تلامیذ ابن سریجمن تلامیذ ابن سریج                                     |
| Λ£ | طبقة أخرى من الشّافعيّة كأبي حامد المرورّوذي                             |
| Λ£ | طبقة أخرى كابن اللّبّان والصّعلوكي                                       |
| ٨٤ | طبقة أخرى كالمحاملي والماورديّ                                           |
| ٨٤ | طبقة أخرى كأبي إسحاق الشّيرازي ونصر المقدسيّ                             |
| ٨٤ | طبقة أخرى كالغزالي والشّاشي                                              |
| ٨٤ | طبقة أخرى كابن المسلّم والمصّيصيّ                                        |

| ٨٥ | طبقة أخرى أدركهم المؤلف                              |
|----|------------------------------------------------------|
| ۸٥ | تعليق لطيف للمؤلّف حول ما سبّق                       |
| ۸0 | كلمة ابن المبارك في المداومة على طلب العلم           |
| ٨٥ | استغفار الحيتان لطالب العلم                          |
| ٨٥ | فصل في صفة أهل العلم                                 |
| ٨٥ | قول ابن مسعود في أن العلم الخشية وليس بكثرة الحديث   |
| ۲۸ | كلمة مالك في أنّ العلم نور يجعله الله في قلب من يشاء |
| ٨٦ | أثر كتابة العلم في ذهاب نوره وكلمة الأوزاعي في ذلك   |
| ۸٧ | خطر الجدل في العلم وكلمة له أيضا                     |
| ۸٧ | المراء ساعة جهل العالم وكلمة مسلم بن يسار            |
| ۸٧ | تحذير مالك من الجدال                                 |
| ۸٧ | كلمة وهب بن منبّه في ذلك أيضا                        |
| ۸۸ | كلمة هارون الرّشيد في ذمّ الجدال والمراء             |
| ۸۸ | حديث أبي أمامة في ذمّ الجدل                          |
| ۸۸ | تعليق رائق للمؤلّف في القيام بحقوق العلم             |
| ۸۸ | ثناء الشّافعيّ على الفقهاءثناء الشّافعيّ على الفقهاء |
| ٨٩ | قول ابن مسعود في صيانة أهل العلم للعلم               |
| ٨٩ | قول ابن عبّاس في أخذ العلم بحقّه                     |
| ٨٩ | قول وهب بن منبّه في إحسان العلماء لحمل العلم         |

| ( | ۹.  | تعليق لطيف للمؤلُّف في القيام بحقّ العلم                                |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| • | ۹.  | شعر في ذمّ الجهل                                                        |
| ( | ۹١  | شعر في في فضل العلمشعر في في فضل العلم                                  |
| ( | ۹١  | تعليق للمؤلّف عليه                                                      |
| • | ۹١  | أبيات القاضي الجرحاني في صيانة العلم وترك التّبذّل به                   |
| ( | 9 Y | تعليق للمؤلُّف في معرفة العالم قدر نعمة الله عليه                       |
| ( | 98  | فصل في حديث : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا                           |
| ( | ٩٣  | شكوى المؤلّف من غلبة الكسل على أهل زمانه !                              |
|   |     | شكوى المؤلّف من اقتصارهم على حفظ سواد القرآن دون معرفة تفسـيره          |
| ( | 9 ٣ | ومعانيه وأحكامه                                                         |
| • | 9 ٣ | شكوى المؤلّف من اقتصارهم على سماع الحديث دون معرفة درايته               |
| • | ۹ ٤ | شكوى المؤلّف من اقتصارهم في الفقه على حفظ مختصر                         |
| • | 9 ٤ | شكوى المؤلّف من اقتصارهم في علم العربيّة على مقدّمات فقط                |
| • | 9 ٤ | شكوى المؤلّف من هجرهم علم أصول الفقه                                    |
| • | ۹ ٤ | تعليق للمؤلّف نافع في الاهتمام بتحصيل العلم ومذاكرته                    |
| • | 90  | من آداب طلب العلم                                                       |
|   |     | فصل في أن العلم بالأحكام واستنباطها كان أوَّلاً حاصلاً للصّحابـة فَمَنْ |
| ( | 97  | بعدهم مِنْ علمهم بالقرآن والسُّنَّة، ومعرفتهم بلسان العرب               |
| ( | 97  | كراهة السّلف الكلام في مسألة لم تقع                                     |

| كثرة الوقائع والنُّوازل وإفتاء مجتهدي الصّحابة فيها                                 | 99    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| كرامة الفقه لاعتماد الأئمّة على الأصلين دون التّقليد ٩٩                             | 99    |
| بداية ظهور التّقليد والتّعصّب للمذاهب ٩٩                                            | 99    |
| نأثَّر المؤلَّف من شيوع التَّقليد والمنطق ودعوته للتَّمسُّك بالسُّنَّة              | 1 - 1 |
| شكوى المؤلّف من فقهاء الدّنيا وشعر في ذلك لطيف                                      | ١٠٢   |
| ذمّ الرّأي والقياس المخالف للأثر                                                    | ١٠٣   |
| كلمة الأوزاعي في اتّباع الآثار والبعد عن الآراء                                     | ١٠٤   |
| كلمته في الاستمساك بالسّنّةكلمته في الاستمساك بالسّنّة                              | ١٠٤   |
| كلمته في أنّ العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ ٤٠                                   | ١٠٤   |
| أثر ابن عمر في اتّباع الأثرأثر ابن عمر في اتّباع الأثر                              | ١٠٣   |
| كلمة الثُّوري وابن المبارك في أنَّ العلم هو العلم بالآثار ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي |       |
| شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ﴾                                          | 1.0   |
| القياس عند الضّرورات وكلمة الشّافعيّ في ذلك ٥٠                                      | 1.0   |
| اتّباع الشّافعيّ للحديث وشهادة أحمد له بذلك ٥٠                                      | 1.0   |
| أشعار في اتّباع الآثار وترك الآراء                                                  | 1.0   |
| فصل في اهتمام المؤلَّف بتأليف كتاب : " العلم الجامع بين الفقــه والأثـر "           |       |
| وبيان سبب هذا الاهتمام ٧٠                                                           | ١٠٧   |
|                                                                                     | ١٠٧   |
|                                                                                     | ۱۰۸   |
|                                                                                     |       |

| ۱۰۸   | أثر عمر في ردّ الجهالات إلى السّنّة                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸   | ثناء أحمد على الشَّافعيُّ بالاتّباع                                                                 |
| ١ • ٩ | احتياط الشَّافعيِّ في الأمر باتَّباع الحديث وترك قوله المخالف له                                    |
| ١ • ٩ | ما حفي على الشَّافعيِّ ثبوتُه علَّق قوله به                                                         |
| ١١.   | قصد شريف للشّافعي من وضع الكتب                                                                      |
| ١١.   | تعليق للمؤلُّف في أنَّ الأئمَّة ما أرادوا من أتباعهم تقليدهم                                        |
| ١١.   | نقل المزني عن الشَّافعيِّ نهيه عن التَّقليد                                                         |
| ١١.   | شرح المؤلّف لعبارة للمزني في مقدّمة مختصره                                                          |
| 111   | شرح الماوردي لها كذلك                                                                               |
| 111   | اجتهاد السَّلف في اتَّباع ونهيهم عن التَّقليد                                                       |
| 111   | أوَّل مسألة خالف فيها المزني شيخه الشَّافعيُّ                                                       |
| 117   | تعليق للمؤلّف في سبب هذه المخالفة                                                                   |
| ١١٢   | مخالفة البويطي لشيخه الشَّافعيُّ في مسألة                                                           |
|       | حثُّ المؤلُّف على الاعتناء بمثل هذه المسائل التي خالف فيها العلماء أئمَّتهم                         |
|       | والإشارة إلى أنَّها تكثر في كتب المتضلَّعين من الحديث كابن المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١١٢   | والخطَّابي والبيهقي وابن عبد البرّ                                                                  |
| ١١٢   | تنبيه البغوي على أمثلة من هذه المسائل                                                               |
| ۱۱٤   | حديث: " لا يجلد فوق العشرة إلاّ في حدّ " وتعليق للمؤلّف                                             |
|       | فصل في أنّ المصنّفين من الشّافعيّة المتّصفين بالصّفات المتقدّمة من الاتّكال                         |
|       | على نصوص إمامهم، مُعتمدين عليها اعتمادَ الأئمّة قبلهم على الأصلين                                   |
| 117   | الكتاب والسُّنَّة، قد وقع في مصنّفاتهم خَلَلٌ كثيرٌ من وجهين عظيمين                                 |

| 117 | الوجه الأوَّل : اختلافهم فيما ينقلون من صوص الشَّافعيُّ                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 117 | أجود تصانيف الشَّافعيَّة كتاب التَّقريب للشَّاشي                        |
| ۱۱۲ | نصوص من رسالة البيهقي إلى الجويني                                       |
|     | من ملامح كتاب : " العلم الجامع بـين الفقـه والأثـر " عـزو الأقــوال إلى |
| 119 | أصحابها من كتبهم                                                        |
|     | من مظاهر الخلـل في نقـل أقـوال المذاهـب التّقليــد وعــدم الرّحــوع إلى |
| 119 | مصنّفاتهم الخاصّة                                                       |
| 119 | الوجه الثَّاني : كثرة الاحتجاج بالأحاديث الضَّعيفة                      |
| ١٢. | الإرشاد إلى طريقة الشَّافعيُّ في ترك الاحتجاج بالضَّعيف                 |
| ١٢١ | تعليق رائق للمؤلّف في تحرّي الثّابت من الأحاديث                         |
| ١٢١ | استحسنان المؤلّف كلام البيهقي في الموضوع نفسه                           |
|     | اشتغال البيهقي بالحديث واحتهاده في طلبه واهتمامه بتمييز مــا يصـح مـن   |
| ١٢٢ | الأحاديث ممّا لا يصحّ                                                   |
| ۱۲۳ | تعريف الكتب الجوامع وأمثلة عليها                                        |
| ۱۲۳ | ثناء المؤلّف على جامع التّرمذي                                          |
|     | عدم عذر المؤلّف للفقهاء لاسيما الشّافعيّة في تجنّب الاشتغال بهذه الكتب  |
| ١٢٤ | وترك كثرة النّظر فيها وسماعها                                           |
| ١٢٤ | من أسباب حرمان رتبة الاجتهاد البعد عن الأحاديث والآثار                  |
| ١٢٤ | عذر الصّدر الأول في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث                      |
| 170 | آلات الاجتهاد متهيّئة بعد جمع الكتب                                     |
| 170 | أئمّة الحديث المعتبرون هم القدوة في فنّهم                               |
|     |                                                                         |

| 170 | عدم إبطال الخبر بالرأي                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | من ضوابط معرفة ضعف الحديث                                                         |
| 771 | الرَّجوع إلى أهل الحديث المتخصّصين فيه وكلمة الأوزاعي في ذلك                      |
| ۲۲۱ | الرَّجوعُ في المسائل الفقهيَّة المبنيَّة على دلالات اللُّغة إلى أقوال أهل اللُّغة |
| ۲۲۱ | التَّوصُّل إلى الاحتهاد بعد جمع السُّنن أسهل منه قبل ذلك                          |
|     | فصل في أنّ التّعصّب لمذهب الإمام الْمُقَلَّد ليس هـو باتّبـاع أقوالـه كلّهـا      |
|     | كيفما كانت، بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثـار، ويكـون               |
| ۱۲۷ | الخبرُ هو المُّتَبَعَ، ويُؤوِّل كلامُ ذلك الإمام تنزيلاً له على الخبر             |
| ۱۲۷ | كلمة الشَّافعيّ في اتَّباع الحديث                                                 |
| ۸۲۱ | أمر الشَّافعيُّ باتِّباع السُّنَّة وردٌّ قوله المخالف لها                         |
| ١٢٩ | حثّ الشّافعيّ على اتّباع الحجّة ممّن كانت                                         |
|     | تنبيه الشَّافعيُّ على وجوب الأخذ بما صحّ عن رسول الله ﷺ وأنَّه أصــل في           |
| ۱۳۰ | بابه يؤخذ بهب                                                                     |
| ۱۳۰ | اتَّباع البويطي لمنهج الشَّافعيُّ في اتَّباع الحديث                               |
|     | تنبيه المؤلَّف على أنَّ الذين يظهرون التَّعصُّب لأقوال الشَّــافعيُّ وإن حــاءت   |
| ۱۳۰ | سنَّة بخلافها ليسوا بمتعصَّبين في الحقيقة لأنَّهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم     |
| ١٣٢ | تعليق رائق للمؤلّف في اتّباع النصّ وترك ما خالفه                                  |
| ١٣٢ | اعتراف الشَّافعيُّ بوجود الخطأ فيما ألَّف من كتب                                  |
| ١٣٣ | أمر مالك باتّباع الكتاب والسّنّة وردّ ما خالفهما                                  |
| ۱۳۳ | تعليق للمؤلّف في ذلك                                                              |
| ۱۳۳ | أمر أبي حنيفة باتّباع ما جاء عن رسول الله ﷺ                                       |
| ١٣٤ | أمر أبي حنيفة بالاجتهاد كما اجتهد التّابعون                                       |

| ١٣٤   | تعليق للمؤلِّف في ذلك                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | منهج الأئمّة هو وجوب الصّيرورة إلى ما دلّ عليه الحديث الصّحيح مـــا لم |
| ١٣٥   | يعارضه دليل آخر ونصوص تشهد على هذا المنهج                              |
| ۱۳۷   | فصل في اعتناء العلماء بمختصر المزني                                    |
| ۱۳۷   | إخلاص المزني في تأليف كتابه " المختصر "                                |
| ۱۳۷   | شعر لابن سريج في مدح " مختصر المزني "                                  |
|       | عيب المؤلّف على الشّـافعيّة الاكتفاء بما تقرّر من مسائل المذهب دون     |
| ۱۳۸   | معرفة سائر الأقوال                                                     |
| ۱۳۸   | أهميّة معرفة مذاهب العلماء عند الفقيه                                  |
| ١٣٩   | ترجيح البيهقي لمذهب الإمام الشّافعيّ                                   |
| ١٤٠   | اشتهار تصانيف الشّيرازي والغزالي وكثرة المتعصّبين لهما                 |
|       | تعليق للمؤلّف في خطورة جعل نصوص الكتابين كنصوص القرآن الكريـم          |
| ١٤.   | والسُّنَّة النَّبويَّة                                                 |
| ١٤١   | حثّ المؤلّف على الإنصاف وترك التّقليد واتّباع الدّليل                  |
| 127   | حفاء السّنن على كبار الصّحابة                                          |
|       | تعجّب المؤلّف من ردّ الشّافعيّة للآثار بقولهم: " مذهب الشّافعيّ الجديد |
| 124   | أنّ قول الصّحابيّ ليس بحجّة "                                          |
|       | تنبيه المؤلَّف على خطورة ردِّ الحديث الصّحيح بحجَّــة مــا في كتـــابي |
| 124   | الشّيرازي والغزاليالشّيرازي والغزالي                                   |
|       | تعجّب المؤلّف من عدم أنتباه الشّافعيّة إلى ما في مصنّفات أبي إسحاق     |
|       | الشّيرازي من تخطئته للمزني وغيره فيما حالفوا فيه مذهب الشّافعيّ        |
| 1 2 2 | وإنكارهم على من خالف قول الشّيرازي لدليل ظهر له                        |

| أبيات منذر بن سعيد البلُوطي في ذمّ التّقليد                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| أبيات ابن عبد البرّ في ذلك أيضا                                             |
| تنبيه المؤلّف على تصرّف خاطىء في سياق أقوال الصّحابة                        |
| فصل في بناء الشَّافعيّ مذهبه بناء محكما معتمدا على الكتاب والسنة            |
| والنظر الصّحيح من الاجتهاد                                                  |
| إشادة المؤلّف بما بذله من جهد في معرفة أدلّة الأحكام                        |
| أنواع الأقوال المنقولة عن الشَّافعيُّ وضرورة الرَّجوع إلى منهجه في تبنّي ما |
| صحّ من الحديث وردّ قوله المخالف له                                          |
| كلام الشّافعيّ الذي خالفه حديث على قسمين وتحرير المؤلّف للموضوع             |
| فصل مهمّ منقول من مواطن عديدة من كتاب الإحياء                               |
| من أقوال أهل المعرفة والتّقوى العاملين بالعلم                               |
| تعليق للمؤلّف في ثمرة علم العلماء                                           |
| آخر الكتاب                                                                  |
| فهارس الكتاب                                                                |
| فهرس الآيات                                                                 |
| فهرس الأحاديث                                                               |
| فهرس الآثار والأقوال                                                        |
| فهرس الشّعرفهرس الشّعر                                                      |
| فهرس الكتب الواردة في النصّ                                                 |
| فهرس المصادر والمراجع                                                       |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                |
|                                                                             |

living in, which he noticed in the scholars of his time, in particular the Shafi'ee scholars – that of blind following, disassociated from the actual evidences of the legal texts. He demonstrated the methodology of Imam ash-Shafi'ee himself, which was to rely on the original sources.

It is not possible to completely understand the noble goals of his encyclopedic work, or the methodology which he wished to employ, except by a critical reading of this introduction. And it is through this introduction that we find his concern of correcting the methodology of fiqh of his time, and calling for a return to the Quran and Sunnah in each and every matter of difference.

In fact, he stated the same himself in one section on his introduction when he said. "Since the time that Allah has blessed me to be busy with the knowledge of this religious law, I have always desired to compile a work that would combine the differences of opinions, and the agreements, and the evidences of the Quran and Sunnah. This would serve – by the blessings of Allah – as a call to return to the 'Initial Matter', and that was the methodology of the early scholars in extracting the rulings from the two sources, in light of the opinions of the early generations. trying to understand them, and choosing the strongest opinion from amongst them....Instead, we find that the custom of every single author amongst our companions, and others besides them, is to cling stubbornly to his school of thought, and to find the statement of his Imam to be correct in all that he said. Rather, it is obligatory on all of us to be objective in all concerning which there is a difference of opinion, and to pick the correct opinion based on that which conforms with the two sources: the Ouran and Sunnah. If this were to be done, the difference of opinion will be removed in many matters, and only a few difference would remain, as you will see in this book, Allah willing. And I hope that in this book I have exemplified the commandment of Allah: 'So if you differ regarding anything, take it back to Allah and His Messenger."

And this excerpt summarizes in a clear manner the goals of Abu Shaamah in compiling his encyclopedic work, of which only this introduction – which I believe has served its purpose - is left. And it this introduction, there is sufficient solace to be found for those who are eager for the original work.

Written by:
Djamel Azoune
The City of the Prophet y

azounedjamel@hotmail.com Cellular phone: • > YYYATI

#### In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful

#### Introduction

All praise is due to Allah, and may peace and blessings be upon His Messenger y As to what follows.

Imam Abu Shaamah al-Maqdisi (and-170 A.H.) thought of compiling an encyclopedia of fiqh (Islamic legal law) which would combine all the chapters of fiqh, along with the various opinions and their corresponding evidences, and the strongest of these opinions. He entitled his book, "al-'Ilm al-Jami' bayn al-Fiqh wa al-Athar," ("The Combined Knowledge Between Legal Law And Prophetic Narrations"). As an introduction to his work, he wrote a lengthy treatise in which he explained the methodology that he would employ for the book.

Due to the length of the work, and the fact that the author felt that his time would come before he was able to complete it, it appears that he included this introduction in a separate work of his entitled, "al-Kitaab al-Marqoom fi Jumlat min al-Funoon" ("The Printed Book On Various Sciences"), which is a book in which he compiled treatises on miscellaneous topics. He placed this introduction as an introduction to this second work as well. Therefore, this introduction in reality is an introduction to two separate books of his.

Unfortunately, he was not able to complete his encyclopedic work of fiqh that he had envisioned, as he passed away before its completion.

So this introduction may rightly be entitled, "An Introduction to the Anticipated Book that Calls to the Return of the Initial Matter," where the 'Anticipated Book' is his monumental work of fiqh, and the 'Initial Matter' is the way of the early generations. And from this it is clear that those who considered this introduction as a summary of his large work are mistaken.

So based on all of the above, it gives us great pleasure to announce the publication of this introduction (based on two handwritten manuscripts). It is a sincere plea from a great scholar to return to the 'Initial Matter', which was the methodology employed by the early generation and scholars in researching each issue in light of its evidences, and not blindly following the opinions of other men.

Indeed, Abu Shaamah plunged into this field with ferocious bravery, and with scholarly knowledge. He criticized the intellectual quagmire that he was

# HOTBAT' AL - KITAB AL - MU' AMMAL FI' R - RADD ILA'L - AMR AL - AUWAL

BY

## ABŪ SĀMA AL - MAQDISĪ (M. 655 AH)

Including a critical edition and an introduction

BY Djamel Azoune

دَعْوَةٌ أَصِيلَةٌ إِلَى مَنْهَجِ الأَثِمَّةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ

خظبة

الكِنَا لِلْوَمَّلِ لِلرَّدِّ إِلَىٰ الأَمْرِ اللَّوْلَ

(وهي الخطبة الكبرى المقدمة بين يدي كتّاب: "العلم ججامع بين الفقه وجملائر")

تأليف الشنج الإمام العالم الحافظ شهاب التين أبي محدّ عبدالزحمل بن إسماعيل الثافي المعروف بأبي شامة لمقديت ( ٩٩٩ - ٣٦٥ م)

> قُرُّاهُ وَعَلَّنَ عَلَيْهِ جُمِّلًا فِي هِجَرُّونِ جُمِّلًا فِي هِجَرُّونِ

> > اضَفَاءُ السِّئلفِ

دَعْوَةً أَمِيلَةً إِلَى مَنْهَجِ الأَثِمَّةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَخْكَامِ

## خُظيَةُ

## الكِنَا لِلْمُؤمَّلِ لِلرَّدِّ إِلَىٰ الأُمْرِ الأُوَّلِ

( وهي الخطبة الكبرى المقدمة بين يدي كتاب: "العلم حجامع بين الفقه وحرك ثر")

تاُ ليف

الشنج الإمام العالم الحافظ شهاب الترين أبي محتر عبدالزحملن بن إسماعيل الشافعيّ المعروف بأبي شامة لمفرسيّ ( 990 - 770هـ)

> قُرُاْهُ وَعَلَّنَ عَلَيْهِ جُمُرا هِی هُرُونِ

> > اخِنول النيئلف

#### ح مكتبة اضواء السلف ، ١٤٢٤هـ

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المقدسي، أبو شامة

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول. / أبو شامة المقدسي، جمال عزون ٠- الرياض، ١٤٢٤ه

۲٤٠ ص: ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ۷ - ۱ - ۹۳۷۹ - ۹۹۹۰

أ- عزون، جمال (محقق)

٢- السنة

١- التقليد ( اصول فقه )

ب- العنوان

1272/002

ديوي ٢٥١,١٥

رقم الإيداع: ١٤٢٤/٥٥٤ ردمك: ٧ - ١ - ٩٣٧٩ - ٩٩٦٠

> الغافية المراجعة المواعة المواع الم المواع المو المواع المواع المواع الم المواع الم المواع المواع الم المواع المواع المواع الم

الطبعنة الاولج

١٤١٤هـ - ٢٠٠٦م